

297.09:Il37nA ابن د دية، أبو الخطاب عبر بن الحسن. 297.09 J. Lib. I 13 7 n Dafet Library 0 1 JUN 1995 DAFE J. Lib.

Catilhas 11'54

िन्

297.09 1137 n A

ورارهٔ المعارف العرافية مجنة النرجمة والناليف النشرنجدا د

كتابالنراس أن المالية المالية

ت ٢ ٢ ٢ ٥ ٥ ٥ ١ ١ ١ المام العلامة الحافظ المحدّث أبي الخطّـاب عمر بن الشيخ الامام أبي علي حسن بن علي سبط الامام أبي البسّـام الفاطمي المعروف بذي النسبين دِحية والحسين

صححه وعلق عليه

الخصّائ عباسيش لعزاوي

فائب رئيس لجنة النرجمة والتأليف والنشر

رَمُطْبَعَمَلُلْعُلْمِنَ - بَعَمُلُلُوَ ١٣٦٥ م - ١٩٤٦م Cat. Mar. 11:54



حقوق الطبع محفوظة المحامي عباس العزاوي

# المُوَالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ الْمُوالِّ

## المقالقال

حياة النهضة الاسلامية تجدّت في إدارة (الدول العربية) وماعرض لها من تطورات ، فكانت الدولة في عهد الخلفاء الراشدين أفضل إدارة ، وأجل حكومة عرفت . ويهمنا أن نعرف إدارة الدول التالية لها ، ودرجة أخذها بنصيب من هذه الادارة الفاضلة، وماقامت به من مثل أعلى في الحالات التطبيقية، فكان الانكشاف في (دولة بني العباس) أكر ، ونضج الفكرة أعم وأشمل ساعد على ذلك ذيوع الثقافة ، وسيرها نحو الكال . ومن ثم شعرنا بالحاجة إلى المعرفة وصرنا نتطلع إلى الأغراض واضحة ، لا تشو بها شائبة .

ظهرت مخادات في الحركات الفكرية ، وفي التيارات السياسية ، وفي تجلي رغبة الأمة وإرادتها إلا أن المعلومات لم تتهيأ لنا بالوجه المطلوب من الوضوح ، وإن التأريخ لم يمط اللثام عما براد بحيث لا يدع ريباً لمرتاب ، بل لا يزال الغموض يسود ( تأريخ بني العباس ) خاصة من نواح كثيرة لما بحيط به في مختلف عهوده من الأهواء ، ولما يحقه من الأوضاع ، ويعتريه من الابهام لما كان له من استقلال ، ولما طرأ عليه من تحكم واستغلال أو تغلب . . . والوقائع تنبى ، عما ورا ، ها و تبين عن وجه الصواب فيما حدث من تغير سياسي ، أو ثورة على حكم، أو تحول فكري ، و نضج اجتماعي . فهذه التيارات للا مم والجماعات تحتاج إلى أمثلة كثيرة لا يستغنى عنها بوجه لما تجدد من أحداث .

عثرنا على جلة صالحة من المؤلفات التأريخية في أخبار (الدولة المباسية)، ومن جماتها هذا الكتاب الذي أقدمه بين أيدي القراء الأفاضل، فقد ركن مؤلفه الى مدونات عديدة لا يزال بعضها في زوايا الاهمال، وهو أيضاً يعين نفسية خاصة في نهجها، فحاجتنا اليه وإلى أمثاله شديدة، نريد أن نسمع كل ما قيل، لينكشف لنا التأريخ في صفحاته المختلفة والمتعارضة. ولولم تكن في هذا التأريخ إلا أن مولفه أكد به الصلات بين الخلافة العباسية، والدولة الأيوبية تقوية لأواصر الالفة في حينها لكفي.

كنت كتبت مقالاً في مجلة ( المجمع العامي العربي ) بدمشق (١) في المؤلف ابن دحية ، و تأريخه للتعريف بهما ، فرأيث هنا ان اقدمه بتعديل .

--1-

## الناريخ ونلف

## ١ ـ المأرج وتلقيه :

الشعوب أفراداً وجماعات قديماً وحديثاً قد أشغلتها الوقائع اليومية ، فلا تستطيع أن تكون عنها بنجوة، وإنما تسوق هذه الحوادث أحيافاً الى تفسيرات متنوعة ... وهناك الانجاهات والنزعات التأريخية مما هو مشهود دائماً فلا يكتني المره بما توحيه اليه نفسه آنياً ، فيحكم بما شاه حسب أهوائه وميوله، بل يسترشد غالباً بما يؤهله لصحة الحل ، فيمضي نحو الأقرب للواقع ، ومن نم يزاول طرفاً عديدة ، من أهمها الرجوع الى الوقائع السابقة والاهتدا، بنورها ، وما تلهمه مما يتعلق بنا أو يعود للآخرين .

وأمثلة ذلك كثيرة كأن يقال: (كذا فعل نابليون أو جنكنز).. في

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي بده شق ج ١٩. ص ٢٢١

الأمور الحربية أو الشؤون السياسية . وهكذا نهج الامام الغزالي في خطته العلمية أو الفلمفية .. فنعلم أن المره في سيرته بجاري من سبقه ، ويتعقب ما حدث من أعمال ، أو صناعات ، أو علوم وآداب ، وبهذا يستفيد من تجارب غيره .

وإذا كانت (الحياة الفردية) تراعي ما جرى ، فلا شك أن (الحياة الاجماعية) أولى أن تستند الى الحالات القديمة العهد ، أو المشهودة الآن في الأيم من شرائع ،وعقائد ،وصنائع ،ونظم، فتجعل ( نفسيات الأقوام) وأعمالها في هذه الحياة بموذجاً ، وقدوة ، لتقوية الغرائز الضعيفة والاعتبار بالأعمال الخالدة فتنشط ، وتنبعث فيها الهمة فتثور من خولها بل قد تنتفع من الشعوب المنحطة ، والحيوانات العجم بتقليد بعض أوصافها أو المرزعي ما ترغب فيه منها وقد رأينا الكثيرين عد وا الصلاح في بعض الأقوام ناجماً من بعض السجايا والغرائز ، أو ما تحلت به من الفضائل .

ومن هذا نعلم أن في الأنم حاجة إلى ما يذبهها من غفلتها ، أو يوقظها ، فغفوتها ، ولا فرق بين أن تكون المنبهات فيما نراه من الحوادث اليومية ، أو الوقائع العظمى ، وتطورات الزمان ، أو تجليات العقليات وانسكشافها ، أو أن تكون من حوادثنا التي هي ألصق بنا وأقرب الى تفهمنا ، أو انها أتتنا من الخارج كوقائع الأقوام والأنم في زماننا أو في أمد انقضى . والانتفاع ليس له وقت محدود ، أو أحداث خاصة .

هذا معول الأمم ، والأفراد ، وعليه ترتكز الحضارة ، ويترتب نظام الأقوام والشعوب ، فينظم الفرد أو الأمة ماجرى ، وينسق ما علم ، ويتألف من هذا كله (التاريخ) بضروبه وفروعه ، والأمة الصالحة هي التي تتكون لديها (مجموعات) منه صادقة صحيحة ، ترجع اليها ، وتعرض لاستفادتها ، فيسهل الأخذ ، لتكون خير مرشد في نهج الحياة ، وإلا فلا يعقل أن يغالط المر ، نفسه .

« أفن عشي مكباً على وجهه أهدى ، أممن عشى سوياً على صراط مستفيم ؟» . وهذه أشمل من أن تعلق بالانسان أو بأرضه ، أو بمواطن ربما لا نكون لها صلة به ، بأن تتناول الكرة الأرضية والهيئة الساوية فتكون الاستفادة أعم.
٧ — التأريخ في نظر ابن دحية :

وموضوع بحثي مؤرخ أندلسي مصري من بالشام، وورد العراق وهو (ابن دحية الكلبي)، وكان هذا قد كتب تأريحاً للدولة العباسية دعاه (النبراس في تأريخ خلفاء بني العباس) لزمانسبق ظهور المغول في بلاد الاسلام إلا أني أود قبل الدخول في التوضيح عن المؤلف وتأريخه أن أعين التلتي التأريخي في نظره، قال:

« بالتاريخ تعرف المناقب والمفاخر ، ويدرك العلم الأول والآخر ، فكل علم من التأريخ يستنبط ، وحسبه ذا الفخر فقط .. فلولا التأريخ .. ما عرفت الرسل وأزمانهم .. وشرائعهم المخصوصة بكل منهم وأديانهم .. وفيه من التبحر بعلم الحديث والحديث المعل والصحيح ، والمواليد والوفيات ، والمحيا والمات ، ثم الفقه منه في الاتفاق ، والاختلاف يستشار ، والفصاحة فيه من الألسنة تستثار ، وأصحاب القياس عليه ببنون، وأصحاب المقالات به يحتجون، وعار معرفة الناس منه تخترط ، ودرر أمثال الحكما، منه تلتقط ، ومكارم الأخلاق ومعاليها منه تقتبس ، وأدب سياسة الملوك وحيل الحروب منه تلتمس ، وكل غريبة منه تعرف ومن بحره تغرف ، وكل أبجو بة منه تستظرف .. يدخل في كل مقام .. ويتجمل به في كل مقام .. ويتجمل به في كل مخفل و ذاد ، ففضيلته في العاوم صحيحة بينة ، وله على فضاء شهود بيئة ... » ا ه (۱)

<sup>(</sup>١) النبراس ص ٣

وفي هذا بيان واف لمعرفة مطالب التأريخ للعلوم وتطورها ، وللسياسة وضروبها ، وللحروب وزعازعها ، والحقوق وتكاملها ، والأخبار وصحبها ، والآداب وبيانها . . فلا مجال للتعليق . . وإنما تصح الاستفادة منه في كل حين، ولكما علم وفن وأدب وسياسة ودين . .

-1-

## ابه دعبه الكلبي

١ - حياته:

هذا المؤرخ أندلسي، عاش بمصر كثيراً ، وصار من مشاهير عامائها ، وهو مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الشيخ الامام أبي على حسن بن على سبط الامام أبي البسام الفاطمي المعروف بذي النسبين ، دحية والحسين . وساق ابن خلكان نسبه مما وجده بخطه كما جاء في تأريخه النبراس أيضاً .

اشتهر المترجم في ثقافات متعدة ، عرف بانتأريخ ، كا ذاع صيته في الحديث ، وهو من النبوابغ في الآداب والعلوم ، وأثره التاريخي أبقته الأيام فخراً لمصر والعراق ، دفعه الى تحريره أسفاره إلى بغداد وإلى الأقطار الاسلامية الأخرى في كشف عن صفحة من تاريخ قطرنا ، ودل على العلاقة المكينة . وهكذا فعل عراقي ذهب إلى مصر فكتب تأريخها أعني به الموفق عبد اللطيف البغدادي المعروف بد ( ابن الله باد (١) ) .

والمعاصرون نقلوا منه نصوصاً عديدة كا تكلموا على المترجم ، وتقدوه ، وأيدوا الكثير من أحواله . إلا أنهم لم يتعرضوا لتأريخه (النبراس) ، إلا

(١) الموفق البغدا ي توني سنة ٦٢٩ هـ — ١٢٣١ م وله كتاب الافادة والاعتبار ، وتأريخ مصر الكبير . وهذا الأخير نفل منه الذهبي كثيراً في تاريخ المغول ، وكات معاصراً وترجمته في ( الوافي بالوفيات ) .

قليلاً ، والظاهر أنه لم يقع لهم ، أو وقع ولم نعثر لهم على نقل منه ، أو إيراد أس من نصوصه إلا في وقت متأخر ، فبق مطموراً في زوايا الاهمال مدة ... كتبه لولي العهد بمصر باحثاً عن الدولة العباسية في بغداد ، وكان قد عاد اليها بعد تجولات كثيرة في مختلف الأقطار ..

## ٢ — أقوال المؤرخين فيه :

لا أجد حاجة للتوغل في تأريخ ابن دحية من جميع الوجوه ، وقد علمناتلقياته للتأريخ ، ولا رب أن أثره هذا ينبى ، عن قدرته العلمية ، وفيه تعرض لبيان أسما ، بعض مؤلفاته خلال المباحث . والتحليل النفسي يسوقنا قطعاً إلى أنه كان من فحول العلم والأدب وكني أن نعينما قاله بعض المؤرخين فيه لنتبين ما أحدثه من نفسيات متعاكسة إلا أنه إذا لم يكن أعظم من ناقديه فلا يقل عنهم مكانة ، ولا نتبسط فيه كثيراً ، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد . . إلا أننا راعينا المطالب بقدر واقتصر نا على الصفوة . .

قال أبن خلكان: «كان من أعيان العاما، . ومشاهير الفضلا، ، متفناً لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به ، عارفاً بالنحو واللغة ، وأيام العرب وأشعارها واشتغل بطلب الحديث في أكثر بلاد الأندلس الاسلامية ولتي بها عاماءها ومشايخها ، ثم رحل منها انى بر العدوة ، و دخل مراكش ، واجتمع بفضلائها ، ثم ارتحل الى افريقية ومنها الى الديار المصرية ، ثم الى الشام والشرق والعراق ، وسمع ببغداد من بعض أصحاب ابن الحصين ، وسمع بواسط من أبي الفتح محمد ابن أحمد ابن الميداني و دخل الى عراق العجم و خراسان وما والاها، وماز ندران . كل ذلك في طلب الحديث ، والاجماع بأئمته والأخذ عنهم ، وهو في تلك الحال بؤخذ عنه . ويستفاد منه .



• ١ - ماكتب على غلاف الصفيحة الأولى من أصل الكتاب

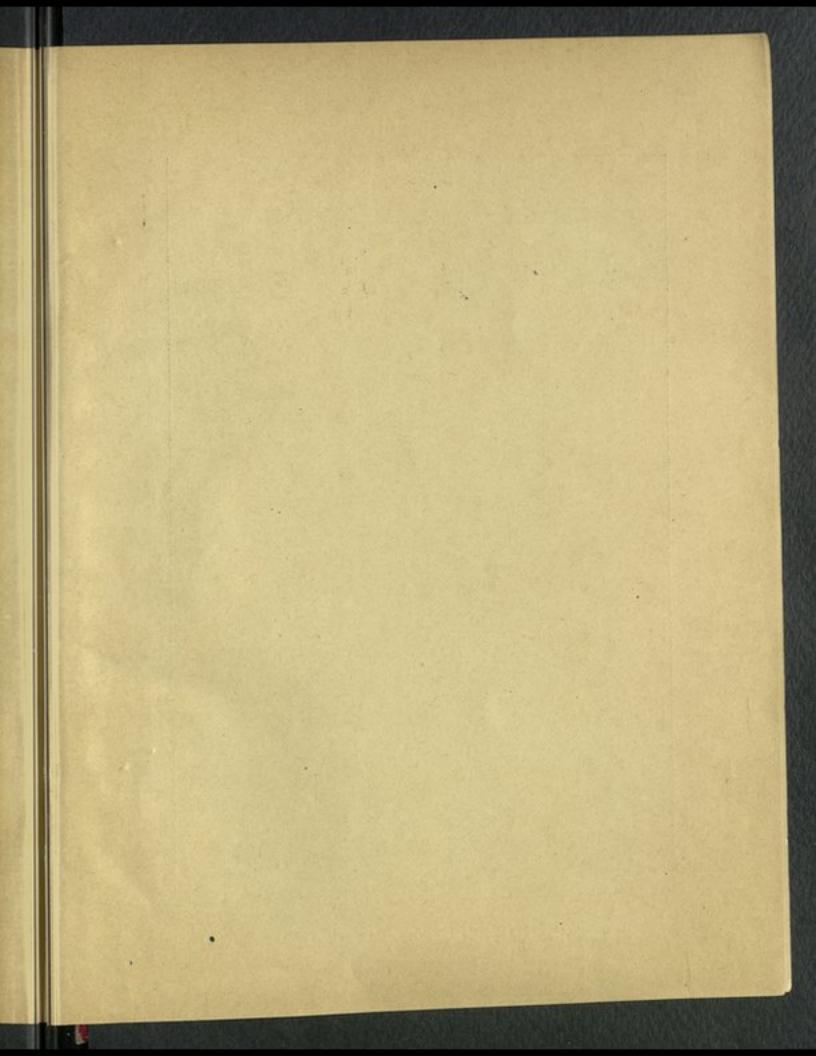

قدم مدينة إربل في سنة ٢٠٤هـ ( ١٢٠٧ م )، وهو متوجه الى خراسان، فرأى صاحبها الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين - رحمه الله - مولماً بعمل مولد النبي - صلى الله عليه وسلم ، عظيم الاحتفال به ، فعمل كتاباً سماه (التنوير في مولد السراج المنير) وقرأه عليه بنفسه... وكانت ولادته في مستهل ذي النعدة سنة ٤٤٥ه ( ١١٥٠ م ) ، وتوفي يوم الثلاثاء ١٤ ربيع الأول سنة ٣٣٣ ه ( ١٢٣٠ م ) بالقاهرة . . . » ا ه . (١)

وفي ابن كثير: « الحافظ، شيخ الديار المصرية في الحديث، وهو أول من باشر مشيخة دار الحديث الكاماية بمصر، وتكام الناس فيه بأنواع الكلام» اه. (٢)

وفي أبي شامة أبيات حسنة في المترجم للشيدخ السخاوي ، وأطنب الذهبي في ترجمته ونقل عن معاصر بن كثير بن أنه كان كثير الوقيعة في الأئمة ، وكان على كثرة علمه وفضائله معروفاً بالمجازفة والدعاوى العريضة ، أو أنه يدعي أشيا، لا حقيقة لها . ومن هؤلا، من اختبر حفظ، ، أو امتحن فهمه . ولم يكتف الذهبي بما أورده من النقد المر حتى اعده مدلساً . (1)

وقال سبط ابن الجوزي: «كان في المحدثين مثل ابن عنين (٤) في الشعرا، يثلب علماء المسلمين؛ ويقع في أئمة الدين ؛ ويزيد في كلامه ، فترك الناس الرواية عنه ؛ وكذبود ؛ وكان الكامل مقبلاً عليه ، فلما انكشف حاله أعرض عنه ؛

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ١ س ١١٥ و ص ٩٥

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ابن كثير ج ٣ س ١٤٤

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحناظ ج ٤ ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٤) ترجمته في ابن كتير ج ١٣ ص ١٣٧ قال كان هجا؛ وقل من لم من الدماشقة من شعره ، وله ( مقراض الأعرض ) . طبيع المجمع العلمي العربي ديوانه طبيعاً متقناً . .

وأخذ منه دار الحديث ، وأهانه . » ا ه (١)

وجا. ذكر ابن دحية في (منتخب المختار) نفلاً عن الصاحب كال الدين ابن الديم النديم كا في ص ٩ .

All the second

و ترجمته في كتاب الفلاكة والمفلوكين فيصفحة ٨٨.

و ترجم ابن دحية العلامة المفري في كتابه (نفح الطيب) مفصلا وبيّـن أنه ظاهري المذهب فقال:

« و تكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار ، وقدره أجل مما ذكروه . » (٢) ولعل التجامل ناجم من أنه ظاهري ، فخاف القوم على مكانتهم المذهبية ، فتعصبوا عليه .

وهنا أدت المناقشة العامية إلى مهاترة فتجاوزت حدها . وإن الخلاف ربما لا يقف احيانًا عند المباحثة العاميــة ، فيلجأ المره إلى العداء الشخصي فتتولد النفرة ، فيعد المناظر أن ذلك سوف يفقده مكانته ويضيع عليه منزلته .

كتب ابن دحية كتاب (الصارم الهندي في الرد على الكندي) ، ألفه لما ان حضر هو والتاج الكندي عند الوزير ابن شكر ولما بلغ ذلك الكندي عمل مصنفاً سماه (نتف اللحية من ابن دحية). (۴)

والموضوع لغوي وكان الأولى ألا يتجاوز حدود ما ورد في اللغة ، والاستدلال بالنصوص ، ولكن النفسيات في تهيجها وحرصها قد تشذعن الغرض .

 <sup>(</sup>١) مختصر مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي اختصار القطب اليونيني ج ٨ ص ٤٦٢ طبعة أميركا.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ٢٧٧ طيعة مصر سنة ١٢٧٧ ه

<sup>(</sup>٣) كشف الغادون ج ٢ س ٧٣ .

وفي معجم الادبا. نعبّه ياقوت بالمحدث الفاضل، ونقل عن ابن عنين الشاعر المولع بالهجو قوله:

اليه بالبهتان والأفك أنك من كلب بلا شك (١)

دحيــة لم يعقب فلم تعزي ما صح عندالناسشي،سوى ٣- قيمة النقد الموجّــه عليه:

لا زيد أن نزكي ، أو ندافع ، وإما نشاهد غالب النقد الموجه عليه شخصياً، ومجرداً. والسند في الحديث اليوم، بل وفي عصر المترجم زالت قيمته عا دون من كتب الحديث المتداولة ، والرجوع اليها سهل ، وفي متناول كل أحد ، كما أَنْ نَقَدَ الرَّجَالُ ثَابِتٌ فِي آثَارُ عَدَيْدَةً ، مِنْ المُتَيْسِرُ الْحُصُولُ عَلَيْهَا ، وَانْ الْحَافظة يطرأ عليها بعض الضعف من تراكم المعلومات والاضطراب في التذكر . وهذا عيب محدود ، لا يؤاخذ عليه بهذه القسوة ، والنقد له منزان في ( الجرح والتعديل ) والأمر - كما يظهر \_ ناشي، من منافسة دنيوية ، أو اختلاف في الانجاه . وكان بعض انداده من المعاصرين يراعون التحزب والتعصب بكل شدة . هذا في حين أن صاحب تفح الطيب) يذكر حادث اختباره . وظهور قدرته العامية في الحديث. والمؤرخون مجمعون على أنه رجل عظيم ، يعد بين أكابر رجال العلم ، وأعاظم المؤلفين، ومشاهير الأدباء والمحدثين. وقد مضى الزمن الذي يقبل فيه القول من كل قائل بل يجب أن ينبه على جهات الغلط والنقص . ومن راجع تأريخ الرجل وهو موضوع بحثنا ، علم أنه لم يعدل في تاريخه عن بيان النص ، وإيراد مرجعه في مواطن تضطرب فيها الأوهام أو تلتبس الظنون . والأمور النقلية لا يطلب منها أكثر من تصحيح النقل.

<sup>(</sup>١) ارشاد الأربع ٧ ص ١٢٤.

والنقد العلمي ما كان من ابن خلسكان في بعض المواطن وقد أشرت اليها، ذكر النبراس وناقش بعض نصوصه مع التسليم له بالقدرة العلمية ، ولم يسلك سبيل من سبقه من علماء .

هذا . وما يشاهد في الـكتاب من لسان أدبي وسجع في الغالب لا يزال يراءته الـكثيرون من الـكتاب إلى الآن ، إلا أن قدرة بيانه ، وقوة إفادته ، وتلاعبه في ضروب البلاغة ، وسيطرته على اللغة نما حبب الأسلوب ، وإنكان عصرنا ينبو منه ، فصاريؤ خذ ، ولا ينفر منه ، فلم يتعثر به المؤلف ، ولا أخنى المعاني تحت ستار السجع ، فكأنه جاءته عفوا ، وأتته طوعا ، بلا تعب ولا عناء ، ولا زيادة كلفة أو تكلف .

٤ - أفراد أسرته:

وهنا أعين ما وصل إلي خبره من أفراد أسرته فأقول :

١- أخوه أبو عمرو عثمان بن الحسن، أسن، من أخيه أبي الخطاب، وكان حافظاً المغة العرب، قيماً بها . ولما عزل الركامل أبا الخطاب المذكور عن دار الحديث التي كان أنشأها بالقاهرة ، رتب مكانه أخاه المذكور ، ولم يزل الى أن توفي يوم الثلاثاء ١٣ جادى الأولى سنة ١٣٤ بالقاهرة ، وله رسائل استعمل فيها حوشي اللغة (١) . وقال ابن كثير : « وكان ندر في صناعة الحديث ايضاً رحمه الله تعالى » ا ه (٢)

٢ - شرف الدين أبو طاهر (أبو جعفر) محمد ابن صاحب النبراس. ولد سنة ١٦٠ هـ ( ١٢١٣ م ) وسمع أباه وجماعة وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مدة ، وكان فاضلاً ، مات في العشرين من شهر رمضان سنة ٦٦٧ هـ ( ١٢٦٩ م )

<sup>(</sup>١) ابن خلسكان ج ١ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٣ ص ١٤٦ ونقح الطيب ج ١ ص ٣٧٢ .

بالقاهرة ودفن بالقرافة ، قاله في عقد الجمان (١) . ومثله في ابن كشير ، وجاء في ( شماع التاريخ ) أنه سمعه من أبيه ، وكناه بأبي جعفر . .

٣ ـ عبد السلام بن أبي الخطاب. ورد ذكره في منتخب المختار ص ١٠٩. ٤ \_ محمد بن شرف الدين . وهذا جاء عنه في سند سماعه في التأريخ الموضوع البحث عا فصــه : « بلغته قراءة على سيدي والدي بساعه له من السيد والده ــ رضي الله عنه وعنا ــ في مجااس آخرها من شهر جمادي الآخرة سنة ٢٥٩ هـ ( ١٢٦٠ م ) وكتب محمد بن محمد بن دحية عنما الله عنه » ا ه .

ومن هذا كله أملم بعض مشاهير الأسرة .

in the second of the second

## ١ -- النبراس في تأريخ خلفاء بني العباس :

يدل على قدرته العامية ، ومكانته الأدبية ، قال في مقدمته :

« ان المقام المولوي الأجلى السلطاني : الملكي الكاملي ، سلطان الاسلام والمسامين، ناصر الدنيا والدين، عز الماوك والسلاطين، ولي العهد . أبا المظفر محمد بن مولانا السلطان الأعظم ... الملك العادل ... سيف الدنيا والدين ، خليل أمير المؤمنين، أبي بكر محمد بن السيد الأجل ملك الأمراء وأبي الملوك العظاء. . نجم الدين، ذي المروءة المرضية ، والسيرة الرضية ، أبي منصور أيوب بن شادي . سألني إملاء كتاب في التأريخ يصغر جرمه ويكثر علمه .. الح ، الح ، الح

وهنا يعين من قدم الكتاب إلى جنابه ويبين منزلة المعروض إلى حضرته .

وأطال حتى قال :

(9) 18, ( -, a 4)

<sup>(</sup>١) عقد الجان ج ١٩

<sup>(</sup>٢) التأريخ نفسه ص ٢ .

ي كان تقدم لي في التأريخ تواليف كميرة ومصنفات مأثورة وأثيرة فاقتصرت الآن على تأريخ خلفا، بني العباس ؛ أولي الأصل الشامخ والفر عالثابت الأساس ، ففيها كفاية ، وهي اللباب وغيرها تفاية ، فذكرها أجدى من كل مطلوب ، وأندى على النفوس والقلوب ، من قوم ينتمون الى أكرم المناصب والمناسب ، يحيدون بالربحان يوم السباسب (۱) ، فرفعت بأسمائهم المنابر، وتوفرت على صفاتهم الأقلام والمحابر ، وكانوا بالامامة أظهر البنين ، وقاربت مدة الخلافة فيهم خمائة من السنين ، فأتيت بالخبر من قصه ، وبالحديث على فصه ، أفظم تارة وأنثر ، وأمر هو نا في حديثهم ولا أعثر ، وذلك على الانجاز والاختصار ». وهكذا مضى ٠٠ وفي هذا ما يغني عن وصف الكتاب .

#### ٢ — الخلفاء في تاريخ النبراس:

يوضح هذا ذكر أول خليفة ، فقد عين المراد بالسفّ اح ووجه تلقيبه به ، وأطنب في حياته حتى أنهى خلافته ، فلم يترك لفظاً إلا أوضح معناه ولا حديثاً إلا قرر سنده وما قيل فيه ، ولا مرجعاً تاريخياً إلا ذكره ، ولا نفداً ،وحها على مؤرخ إلا أورده . (١)

و هَكَذَا بِيَــن قُولُه فِي الخُلْفَاء حتى الخُلْيفَة النَّاصِ ، وفصل أخبارهم وأعمالهم وفي خلال ذلك رثى الخُلْفَاء الماضين و ندبِهم ، واسان حاله ينشد :

يا سائل الدار عن أناس ليس لهم نحوها معاد ا من ت كا من ت الليسالي أين جديس ? وأين عاد ؟

وبعد أن مدح الخليفة الناصر تحكم عليه بلسان أدبي فقال:

« وزعم المؤرخون أنه كان أيضاً علا القلوب رعباً ، ويسوم أصحابه فتلاً

وصلباً ، مع الطمع في المال ، وعدم النظر في عقبي الما ل .. » ا ه

<sup>(</sup>١) يوم الشمانين ، عيد لملوك المجم يمرف بالنيروز والمهرجان . ( هامش الأمل ) . (٢) النماس ميره

وبيانه في سائر الخلفاء بما تغني مطالعة الكتاب عن الاطناب فيه وقد طبع وصار في متناول القراء الأفاضل .

ثم التجأ الى الله ، وسأله العفو عن الاساءة وطلب المغفرة . - رحمه الله - . هذا . وكل التحريات في الآثار لم نظفر منها بطائل في وصف النبراس أو نقده والكلام عليه إلا ما ذكره ابن خلكان ، وإلا ما أورده العلامة المفري في ( نفح الطلب فقال :

" ما أحسن قول أبي الخطاب ابن دحية الحافظ »بعد كلام ما صورته (ثم ذكر ما ذكرته في النص المبين أعلاه ، وقال ) : « وهو آخر كتابه النبراس في تاريخ بني العباس وذكرته بطوله لمناسبة وقد سلكت هذا المنحى فظماً في خطبة هذا السكتاب . . » ا ه (۱)

#### ٣ - مراجع النبراس:

رجع المؤلف في كتابه النبراس الى كتب تاريخية عديدة ومهمة ، منها المتداول المعروف مثل المعارف لابن قتيبة ، وكتاب ابن واضح والمسهودي إلا أن التواريخ الأخرى لا تزال في طي الخفاء ، او مطمورة في زوايا الاهمال، وبينها ما نحن في حاجة ماسة اليه ، والاطلاع على نصوصه للاستفادة منه ، والاستفاء من معينه، وإذا كنا عرفنا أن هذه الآثار لأكابر المؤرخين ، ونوابغ المؤلفين في عصور النهضة العربية ، وأيام التكامل الاسلامي علمنا أنها تستحق كل عناية ورعاية ، بل تستدعي البحث الصحيح والتحري الصاحق في الاهتمام بشأنها وإحيائها .

وإني أذكر جملة من هؤلاء المؤرخين الذين ورد ذكرهم في النبراس: ١ \_ ابن أبي خيثمة. الامام أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب بن أبي خيثمة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٣ س ١٢ .

النسائي البغدادي , وترجمته في الخطيب البغدادي ( ج ٤ ض ١٩٢ ) . توفي في جادى الأولى سنة ٢٧٩ هـ ٢٧٩ م . قال الخطيب : وله كتاب التأريخ الذي أحسن فيه وأجاد . وفي تذكرة المخطوطات ذكر النسخ الموجودة منه . ووالده زهير له (كتاب العلم )عندي فسخة منه . وفي الظاهرية فسختان منه في مجموعة ١٩٠ و ١٢٠

٢ – الطرقي . وهو الحافظ موفق الدين أبو فصر أحمد بن محمد . وله (كتاب بيان الفرقة الناجية ) . ذكره في معجم البلدان في مادة (طرق ) ، ولم يعين تأريخ وفاته . وفي لسان الميزان ج ١ ص ١٤٣ سماه أحمد بن ثابت . والظاهر أنه غيره . ونقل عن أنساب السمعاني ص ٣٧٠ – ١ وعد ه ياقوت من المتأخرين في حين أن ذلك توفي بعد سنة ٥٢٠ ه .

٣- ابن حزم. نقل في النبراس عن كتابه (نقط العروس في غريبالتواريخ)
 وعندي نسخة منه وهو تأريخ صغبر. وترجمته في ابن خلكان ج ١ ص ٤٨٣.
 توفي سنة ٤٥٦ه - ١٠٦٣ م وكتابه الملل والنحل طبع مرات.

\$ - أبو عبد الله بن أبي مريم. سعيد بن الحـكم المعروف بـ ( ابن أبي مريم) وله تأريخ مصر . توفي سنة ٢٢٤ هـ ١٨٨٨ م . وترجمته في تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١٧ و ٨٢ وفي معجم الأدباء ج ٤ ص ٢٣٨ ، وفي فهرست ابن النديم، وفي حسن المحاضرة ج ١ ص ١٩٣ .

٥ - ابن خدّاع. وله (كتاب المعقبين من ولد أبي طالب).

٣- الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المال كي الطرطوشي المتوفى سنة ٥٠٠ هـ ١١٢٦ م . و ترجمته في نفح الطيب ج ١ ص ٣٦٨ ، وفي الشذرات ج ٤ ص ٢٦ ، وفي ابن خلكان ج ١ ص ٢٠٦ ، وفي معجم الأدبا.



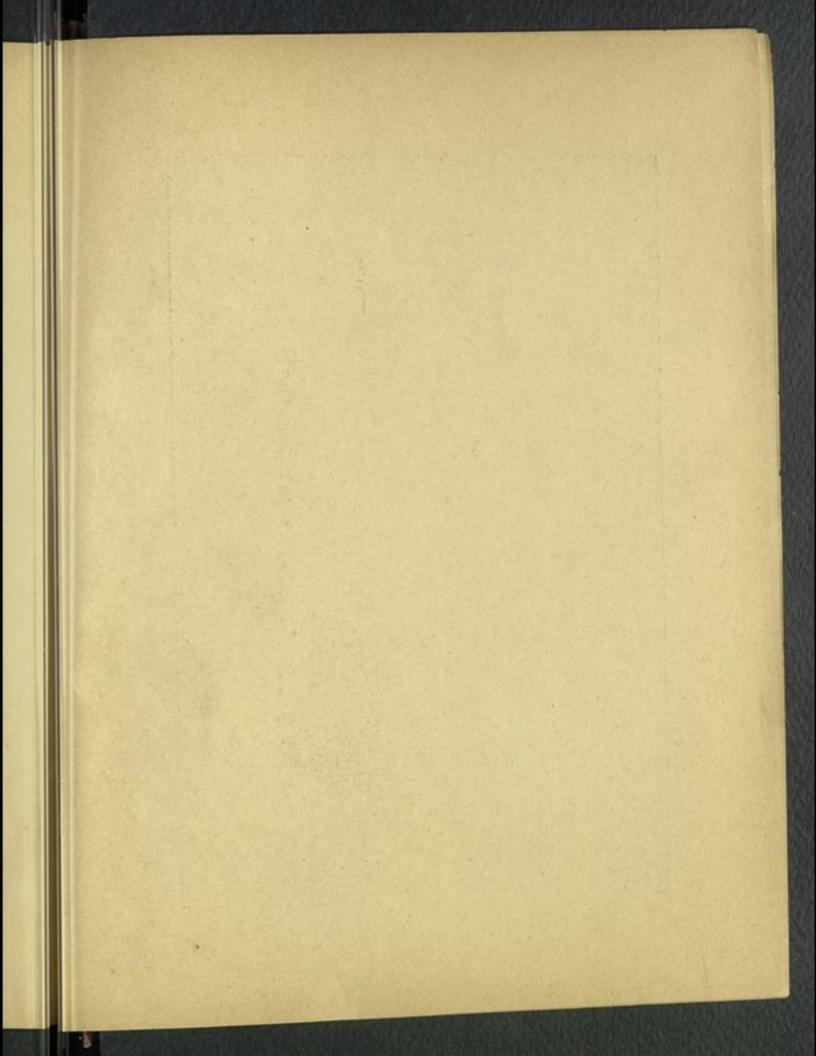

ج ٣ ص ٥٦٩ و كتابه ( سراج الملوك ) طبع مرات . وفي معجم المطبوعات بيان طبعاته .

٧ - أبو بكر أحمد بن كامل القاضي . يعد من مجتهدي القضاة . توفي سنة ٣٥٠ هـ ٩٦١ م . قال المؤلف : من ثقات علماء التأريخ . وترجمته في الخطيب اليغدادي ج ٤ ص ٣٥٧ ، وينقل منه الخطيب كثيراً . وفي معجم الأدباء ج ٢ ص ١٦ . ومن مؤلفاته كتاب التأريخ ، وأخبار القضاة .

٨ أبو القاسم الأصبهاني ، عالم أصبهان ، إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني وله (كتاب سير السلف) من أجل الآثار ، منه نسخة في خزانة الأوقاف ببغداد كتبت سنة ٧٧٧ه و برقم ١٢٧٨ وأخرى في خزانة راغب باشا باستانبول ورقم ١٠١٧ كتبت سنة ٩٩٣ ه ، وفي الكتاب ترجمة والده .

٩ \_ العباس بن محمد ٠ ذكره في صفحة ١٠٨ وذكره في الاعلان بالتوبيخ وبين أنه أندلسي كما في ص ١٥٥

١٠ - محمد بن عبد الملك الهمذاني وله من المؤلفات (عنوان السير) ، والذيل على تأريخ أبي شجاع محمد بن الحسين الهمذاني المتوفى سنة ١٠٥هـ ١١١٥م وقد ذيّل على كتاب الوزراء للصولي ، وذيل على تأريخ الطبري وتوفي سنة ٥٢٥ هـ ١١٣٣ م .

۱۱ \_ المأموني أو ابن المأمون • وهو الشريف أبو محمد هارون بن العباس ابن المأمون ، توفي سنة ۲۷ هـ ۱۱۷۷ م ، وتأريخ أكل به تأريخ أستاذه ابن الزاغوني المتوفى سنة ۷۲ هـ ۱۲۳۲ م على السنين ، ألفه ومضى به الى قريب من وفاته •

۱۲ \_ أبو إسحاق بن حبيب وهو أبو إسحاق ابراهيم بن حبيب بن الشهريد (ف) الأزدي مولاهم وجاءت ترجمته في (تهذيب التهذيب) ج ٩ ص ١١٣ ، ومن مؤلفاته التي نقل منها ابن دحية (تأريخ البصرة)، و(لوامع الأمور وحوادث الدهور) جاء ذكره في ص ١١٣ أيضاً وفي هذا تصحيح لما جاء في (كشف (الظنون) . توفي سنة ٣٠٣هـ ٨١٨م .

۱۳ ـ ابن زولاق . وهو أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق المصري . وله (أخبار قضاة مصر) . وجاء ذكره في صفحات عديدة من النبراس ، وتعرض له في كشف الظنون في تواريخ مصر ، وكذا في (الاعلان بالتوبيخ) . وتوفي سنة ۱۸۸ هـ ۹۹۷ م . وترجمته في ابن خلكان ج ۱ ص ۱۸۸ . وفي معجم الأدباء ج ۳ ص ۷

١٤ - ابن الأعرابي . هو ابو الطيب محمد بن إسحاق بن بحيي ابن الأعرابي
 وله (كتاب الفاضل) .

۱۰ - الربير بن بكاً ر . وله أفساب قريش ، منه فسخة مخطوطة فيخزانة راغب باشا في إستانبول ، وجاء ذكره في نوادر المخطوطات ، وترجمته في ابن حلكات ج ١ ص ٢٦٥ ، وفي معجم الأدباء ج ٤ ص ٢١٨ . توفي سنة ٢٥٦ هـ ٢٦٩ .

١٦ - الهيثم بن عدي . وهو طائمي . نقل من تأريخه وقال: متهم بالكذب عند العلماء . ونب على جرحه في صحيفة ١٦٥ وله تواريخ عديدة ولعل المراد تأريخه على السنين ، وجاء ذكره في الاعلان بالتوبيخ ص ١٥٩ وترجمته في ابن خلكات ج٢ ص ٣٠٢ ، وفي معجم الأدباء ج٧ ص ٢٦١ . توفي سنة ٢٠٠ هـ ٢٠١ م ٢٠٠ م .

وفي هذه المراجع ما بجلو صفحة عن جملة من مؤرخينا ، وجاء فيه ذكر مؤرخين معروفين مثل ابن واضح وابن قتيبة والمدائني والمسعودي وأبي الفضل (ص) الغزنوي البغدادي وغيرهم ممن أوضحت عنهم في الهامش عند ورود ذكرهم . فاذاكان العظيمي اعتمد تواريخ مهمة ، فان ابن دحية عو ّل على أخرى فتكو ّن لنا منها مجرع كبير .

٥ - سماع الشيوخ:

جاء في صفحة من هذا الكتاب خارجة عن أصله:

« سمع جميع هذا المجلد المشتمل على تأريخ خلفا، بني العباس على ممليه \_رضي الله عنه \_ وأرضاه السادة العاماء :

منهم الفقيه الأجلّ الشريف العالم قوام الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن محمود بن محمد الحسينيّ الاسكندريّ .

والأمير الأجل الاسفهسلار ضياء الاسلام بهاء الدين الحسيب أبو الفوارس ابن الأمير الأجل العالم الأكل الاسفهسلار عضد الدين أبي الحمائل مرهف ابن أسامة بن مرشد بن على بن منقذ الكلي .

والفقيه الأجل العالم سراج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن الفقيه الأجل القاضي أبي سليان داود بن أمير الناس الصنهاجي .

والفقيه الأجل العدل شهاب الدين شبل بن أسد الشافعي .

والشيخ الأجل معين الدين أبو المعالي موسى بن الشيخ الفقيه الزاهد المقري النحوي أبي الحسن على بن عمار الأنصاري ، وجماعة آخرون منهم من سمع كله ، ومنهم من سمع بعضه مذكورون في غير هذا الموضع . وذلك بقراءة كاتب الأصل والسماع العبد الفقير الى عفو الله ورحمته محمد بن على بن محمد الأنصاري. (١) وأغفل ذكر الحافظ العالم النحوي الأصولي شمس الدين أبي محمد عبد التدابن

 <sup>(</sup>١) هو والد المذكور في مجلة المجمع العلمي العربي ج ٢٠ ص ٢٤ ه في مقالي عن البرزالي
 (ق)

الشيخ أبي الحجاج يوسف بن عبد الله الجذامي، ويعرف بابن اللمط، قريب السيد الامام العالم الحسيب النسيب ذي النسبين الطاهرين ابن دحية والحسين – رضي الله عنها . فانه جمعه كله بقراء في مراراً منها غرة إجادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وسمائة .

وهذه القراءة الأخيرة كانت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام أربعة عشر وسنمائة .

والحمد لله وصلاته على محمد · » ا ه .

وجاء في آخر الـكمتاب:

« قرأت جميعه على مؤلفه الشيخ الامام الحافظ ، ملك الحفاظ ، شرف المحدثين ، سلطان العلماء ذي النسبين الطاهرين ابن دحية والحسين - رضي الله عنه - وأبقاه مماراً وآخرها في العشر الأول من جادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة وسمائة . وكتب محمد بن عبد الله بن محمود بن محمد الحسيني بعد حمدالله والصلاة على محمد نبيه وآله والسلام .

وسمعه بقراء في الشريف الأجل جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز (كلة لم تقرأً) في المرة الأخيرة .

وسممه أيضاً الفقيه الحافظ العالم شمس الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ أبي الحجاج يوسف الجذامي قريب المؤلف في التأريخ. والحمد لله وحده. ١ ه وجاء أيضاً:

« قرأ جميع هذه المجادة من لفظه على مصنفه ( وذكر نعوته المبينة أعلاه ) ولده السيد الشريف الامام الحافظ الفاضل شرف الدين أبو جعفر محمد ، أمتعه الله بالعلم ، وزينه بالحلم، في مجالسعدة، آخرها يوم الجمعة العاشر من ربيع الآخر

سنة ثلاثين وستمائة (كلة لم نقرأ )كلام المصنف بالقاهرة المحروسة . » ا ه ومن هذا عامنا منكانت له رغبة في التأريخ، فأخذ، كما عرفنا كاتبالـكتاب.

#### مؤلنانه اللخرى

و للمؤلف في التأريخ تواليف كثيرة ،ومصنفات مأثورة وأثيرة ، غير النبراس ومن مولفاته التي عرفناها :

١ ـ التنوير في مولد السراج المنير . كانت عندي نسخة منه في مجموعة ، فلم يتيسر لي العثور عليها وجا، ذكر النسخة في كشف الظنون وفي نفح الطيب ص٣٧٧ .

٢ - كتاب العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور . ذكره المؤلف خلال سطور تأريخه النبراس مراراً ، ونقل من الجلد السادس منه .

٣ \_ الصارم الهندي في الرّد على الكندي. وقد ردّ عليه الكندي (١) في رسالة سماها ( نتف اللحية من ابن دحية ) كما مرّ .

المستوفى من اسماء المصطنى . ذكره في كشف الظنون وقال : لخصه القاضي ناصر الدين ابن الملبق في كراسة كما ذكره السخاوي في القول البديع ، وأشار اليه أيضاً في الاعلان بالتوبيخ ص ٩٠ .

٥ \_ المعراج . ذكره في الاعلان أيضاً ص ٩١ .

٦ \_ كتاب سلسلة الذهب في نسب سيد العجم والعرب . ذكره في ص ١٩.

<sup>(</sup>١) الكندي أبو اليمن تاج الدين زيد بن الحسن البغدادي ثم الدمشقي النحوي . ولد يبغداد سنة ٢٠٥ ه و توفي بدمشق سنة ٧٩ ه ه و ترجمته في معجم الأدباء ج ٤ ص٢٢٣. وجاءت ترجمته موسعة في مقال للاستاذ محمد دهان في مجلة المجمع العلمي ج ٢١ ص ٢٤٨ وهناك تصحيح تأريخ وقاته.

٧ \_ الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من المعجزات. ذكره في نفح الطيب.

٨ \_ كتاب شرح أسماء النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ .

٦ \_ كتاب الاعلام المبير في المفاضلة بين أهل صف ين . ذكره في نفح الطيب. ١٠ - كتاب المطرب من أشعار أهل المغرب. ذكر أدباء كثيرين منهم ابن زهر الأندلسي، وابن دحمان المالتي، والفتح بن خاقان، وابن سعيد الاشبيلي وكثيرين . ذكره في كشف الظنون. وفي ابن خلـكان في ترجمة الفتح بن خاقان - 1 m . No.

ولعل الأيام تسكشف عن باقي آثاره ، فتبرز للوجود فنعلم درجة النقدالموجه عليه وقيمته العامية أكثر . والله ولي الأمر .

(بغداد) عاس العراوى

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE



٣ – آخر صفحة من أصل الكتاب

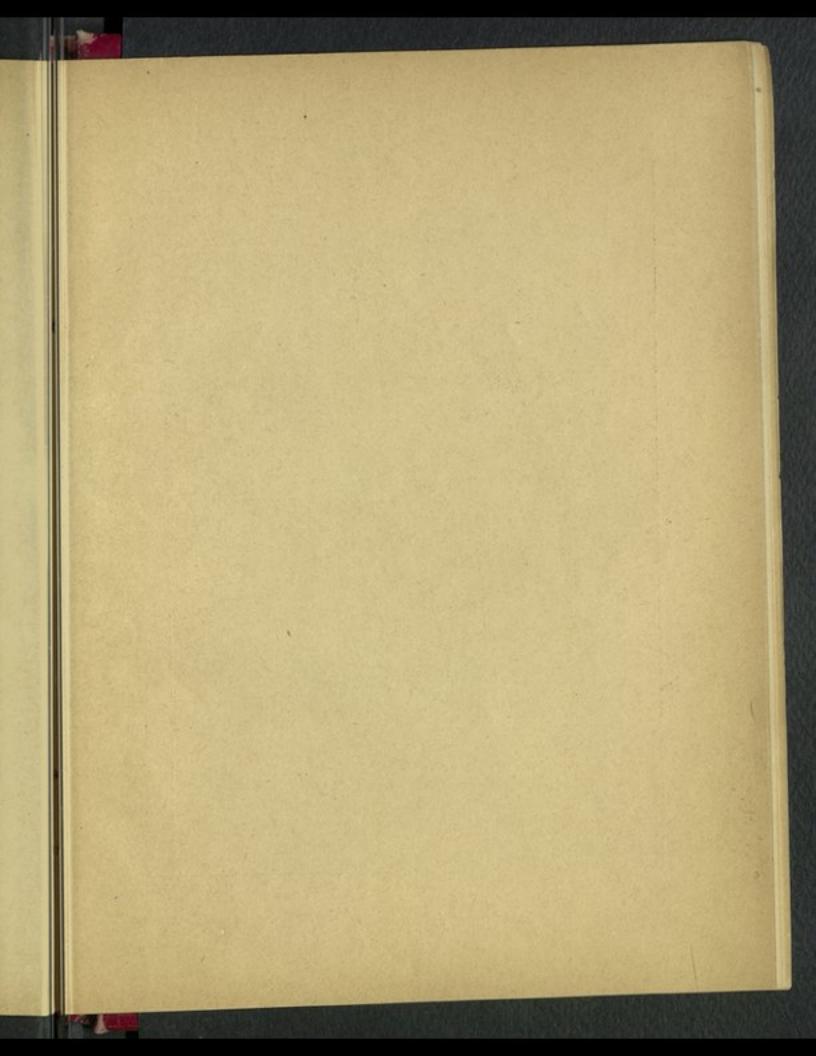

## لاالہ الا اللہ کمحم رسول اللہ صلی اللّہ نعالی علیہ وسلم



الحمد لله إمالك الملك ومؤتيه، ومنتزعه ممن يشا، ومعنيه ، ومعز من يشا، من عباده ومدنيه ، ومدل من يشا، منهم ومقصيه ، الملك الحق في الدنيا والآخرة يوم نخشاه الملوك وترنجيه ، المتفرد برداه الكبرياه ، الذي يقصم من نازعه رداه أو يدعيه ، المخصوص بالعظمة التي هي فوق كل عظمه على ما يقتضيه رب العزة التي حسام سلطانها سابق من ينتضيه . ذي الجلال رالاكرام ، الذي أجرى المالك والمملوك على ما يقدره فيها وبقضيه ، والصلاة على سبد ولد آدم محمد أمينه على وحبه ومؤديه ، المنتهض بأمن الله العظم وموفيه ، والقائم عا يظهر الله به الدين القيم ويعليه ، الذي آتاه الله الكتاب والحكمة والملك العظم وارثا جده ابراهيم ويحميه ، ماحب المقام المحمود يوم يكون كل أحد مرتهنا عافيه ، وصاحب الحوض المورود يوم تدنى الشمس من الخلق ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه ، صلى الله عليه صلاة تيسر المزيد لصاحها وتسنيه ، وعلى آله وصحبه السارعين الى ما يؤثره ويرضيه .

أما بعر فأن المقام المولوي الأجلي السلطاني الملكي الكاملي سلطان الاسلام والمسامين ناصر الدنيا والدين، عز الملوك والسلاطين، ولي العهد الذي لم تزل مخايل الملك لائحة بين عينيه مذكان في المهد ظهير أمير المؤمنين، السامي الجناب

الهامي الرباب، المتبلجة صفحات مجده، المتأرّجة نفحات عمده، المتجاوز مناط الجوزاء المجرر على المجرّة أذيال السمو والعلاء، أبا المظفر محد (١) ابن مولانا السلطان الأعظم الذي خضعت لعظمته الأملاك، وكان به القوام والملاك الملك العادل (٢)، المحامي عن الدين والمناضل، المجاهد المرابط سيف الدنيا والدين، خليل أمير المؤمنين أبي بكر محمد ابن الصيد الأجل ملك الأمراء وأبي الملوك خليل أمير المؤمنين أبي بكر محمد ابن الصيدة الأجل ملك الأمراء وأبوب ابن العظاء نجم الدين ذي المروءة المرضية، والسيرة الرضية أبي منصور أبوب ابن شاذي خلد الله سلطانه، وأوضح بين الملوك برهانه، وحفض شانيه ورفع شأنه، ومكنه في الأرض وأسمى في السماء مكانه، سألني إملاء كتاب في التأريخ يصغر جرمه، ويكثر عامه، إذ بالتاريخ تعرف المناقب والمفاخر ويد ك العلم الأول والآخر.

فكل علم من التاريخ يستنبط، وحسبه ذا الفخر فقط، إذ أو له بده المخلوقات وخلق الأرضين والسموات، ومعرفة السابق منها واللاحق، وتفدير الأقوات للناطق وغير الناطق، ومعرفة عدد الأيام التي تختص منها بكل مخلوق، والأزمان المخصوصة بالسابق في الخلق والمسبوق، فلولا التأريخ ما عرف أن الأرض قبل السماء مخلوقة، ولا أن ألأرض في بدء الخلق سابقة والسماء مسبوقة، ولا عرف أن خلقها كان في ستة أيام، وخلق فيها مبادى، موجودات ساير الأنام، وأن هذه الأيام ببنها في الخلق متوزعة، وعلى تقدير المخلوقات والأقوات متنوعة، فاختصت الأرض في الخلق والدّحو وإخراج المرعى وإرساء الجبال بأربعة أيام

<sup>(</sup>١) هو الملك الـكامل وترجمته في ابن خلـكان ج ٢ ص ٧٧ طبعة بولاق سنة ١٢٧٥ ه .

<sup>(</sup>٣) الملك العادل بويع له بالملك سنة ٩٦٥ ه \_ ١١٩٩ م، ولابته الملك الكامل بولاية العهد. وتوفي العادل في ٧ جادى الآخرة سنة ١٢١٥ م ١٢١٨ م فخلفة ابنه المذكور وتوفي في ٢٢ رجب سنة ١٣٥٠ ه \_ ١٢٣٨ م وهو الذي قدم له هذا الكتاب أيام ولاية عهده. وترجة الملك العادل في ابن خلكان ج ٢ ص ٩٩ .

والساء بيومين ، على ما فسره ابن عباس للـكتاب العزيز بلا ريب فيه ولا مين .
وكذلك لولاء ما عرفت أوقات الرسل وأزمانهم ومواضعهم التي دعوا فيها إلى الله تعالى وأوطانهم وشرائعهم المخصوصة بكل منهم وأديانهم ، والعقوبات الحالة بمن خالفهم من الطغاة ، والساعات التي حلّ فيها العذاب بالعصاة .

وفيه من التبحر في علم الحديث والرسوخ، ومعرفة الناسخ فيه من المنسوخ، والتعديل والتجريح، والحديث المعل والصحيح (١)، والمواليد والوفيات، والحيا والمات.

ثم الفقه منه في الاتفاق والاختلاف يستشار ، والفصاحة فيه من الألسنة تستثار ، وأصحاب القياس عليه يبنون ، وأصحاب المقالات به يحتجون ، وغار معرفة الناس منه تخترط ، ودرر أمثال الحركاء منه تلتقط ، ومكارم الاخلاق ومعاليها منه تقتبس ، وأدب سياسة الملوك وحيل الحروب منه تلتمس ، وكل غريبة منه تعرف ، ومن بحره تغرف ، وكل أعجو بة منه تستطرف .

وهو علم يستمتع بسماعه العالم والجاهل، ويستعذب موقعه العاقل والغافل، ويأذس الخاصي والعامي بمورده من مكانه، ويرتع العربي والعجمي في رياض بيانه، وبه يستدل على فعل الله جل وعز بالأمم السوالف، وبجري بذلك اعتبار الخالف بالسالف. ويوصل به كل كلام، ويدخل في كل مقام، ويتجمل به في كل محفل وناد، وحاضر وباد.

ففضيلته في العلوم صحيحة بينة ، وله على فضله شهود بينة ، وكفاء أنه أس معرفة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة أصلها وما لا يكاد محدث يستغنى عنه في بعض علومه بل في كلها .

و قد كان تقدم لي في التأريخ تو اليف كثيرة ، ومصنفات مأثورة وأثيرة ، (١) المفعول من العلة معلى، والمعلول هو الذي ستى العلل وهو الشراب الثاني (ها، شالأسل)

فاقتصرت الآن على تأريخ خلفا، بني العباس ، أولي الأصل الشامخ الفرع الثابت الأساس ، ففيها كفاية ، وهي اللباب وغيرها نفاية ، فذكرها أجدى من كل مطلوب ، وأندى على النفوس والقلوب ، من قوم ينتمون إلى أكرم المناصب والمناسب محيدون بالريحان يوم السياسب (١).

وقد فطق بخلافة أهل البيت القرآن العظيم، في قول الله وهو العزيز الحكيم، يخاطب نبيه محمداً عليه الصلاة والتسليم، ومعرضاً وقومه وأهل بيته الذين لهم الحسب الصميم، والشرف القديم، حيث قال: « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض (٢) ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم»

والحكمة في ذلك أن يذكر بذكرهم نبيه وصفيه وعبد، محمد العربي القرشي الكريم، فأصبح ذكرهم تاج الأذكار، وأمسى سراج الاذكار، فرفعت بأسمائهم المنابر، وتوفرت على صفاتهم الأقلام والمحابر، وكانوا بالامامة أظهر البنين، وقاربت مدة الخلاؤة فيهم خمسائة من السنين.

فأتيت بالخبر من فصّه ، وبالحديث على نصه ، أنظم تارة وانثر ، وأمر هو نا في حديثهم ولا أعثر ، وذلك على الايجاز والاختصار ، وأصرف إلى ذكر آبائهم دون امهاتهم عنان الاقتصار ، رغبة في ذكر الرجال عن النساء . مع أن أكثر م من الاماء ، فذكر الرجال أليق بشرفهم في النجوى ، « ادعوهم لآبائهم هو اقرب للتة وى » .

وكذلك الدعاء بالآباء يوم القيمة ، على ما ثبت في الصححين عن نبي الهدى

<sup>(</sup>١) يوم السياسب هو يوم الشمانين عيد لملوك العجم يعرف بالنيروز والمهربان ( من هامش الأصل ا

<sup>(</sup>٢) خلائف جمع خليفة وخليف جمع خلفاء ، والمصدر الحلافة والحليفي ( من هامش الأصل)

والكرامة ، والحديث في دعاء الناس بالأمهات من الموضوعات . ترجم البخادي في صحيحه في كتاب الأدب:

باب: يدعى الناس بآ بائهم. حدثنا مسدد ، قال: حدثنا بحيى عن عبدالله هن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ان الغادر ينصب له لوا ، يوم القيمة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية منه ( يرفع ) وقد رواه القعبني عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر مثله سوا .

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القضاء بأسانيد منها قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن محمد واللفظ له، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم الفيمة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذا غدرة فلان ابن فلان فهو حديث صحيح باتفاق العلماء ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسكل غادر لوا، عند استه يوم القيمة (١).

#### فأول الخلفاء

#### أبو العباس عبدالله

ابن الأمير السيد الشريف الامام العدل المحدث أبي عبد الله ابي إبراهيم محد<sup>(۲)</sup> وكان إماماً عالماً محدثاً عدلاً حدث عنه من الأثمة جماعة متهم هشام بن عروة ابن الزبير ، وذكره الدارقطني فيمن انفرد به مسلم في صحيحه، وقال الحاكم: هو ممن اتفقا عليه والصواب ما وافقه عليه الامام أبو الحسن الدارقطني ابن الامير

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٤٧ طبعة بولاق سنة ١٢٩٠ ه

<sup>(</sup>٢) افرده بالتأليف أبو الحسن علي بن محمد المدابني المتوفى سنة ٢٢٩ هـ ١٤٨ م ذكره في فهرستابن النديم ص ١٤٨ وترجمته في ابن خلـكان أيضاً ج ١ ص ١٤٨

السيد الشريف الامام أبي محمد في قول الزبير بن بكار وأبي عبد الله في قول الهيثم بن عدي ، ولد ليلة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ( ٦٦٦ م )(١) فسمي باسمه (٢) وكان أصغر ولد عبد الله سنا وكان إماماً عالماً محدثاً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة يسجد كل يوم ألف سجدة أسند ذلك من طرق الامام الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية له (٣)

وحدثنا جماعة من شيوخنا وجمهم الله \_ عن الثقة أبي علي الحداد قال: سممت الحافظ أبا نعيم و و ل : حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل قال : حدثنا محمد بن إسحق الثمني قال : حدثنا محمد بن زكريا قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي قال : حدثني أبي عن هشام بن سليان المخزوي أن علي بن عبد الله بن العباس كان إذا قدم مكة حاجاً أو معتمراً عطلت قريش مجالسها في المسجد الحرام وهجرت مواضع حلقها ولزمت مجلس علي بن عبد الله إعظاماً وإجلالا و تبحيلا ، فان قعد قعدوا ، وان نهض نهضوا ، وإن مشي مشوا جميعاً حوله . وكان لا يرى لقرشي في المسجد الحرام مجلس بجتمع إليه فيه حتى بخرج على بن عبد الله من الحرم .

روى عنه جماعة من التابعين ،منهم الزهري وسعد بن ابراهيم.ومنصور بن المعتمر وعبدالله بن أبي بكر والمنهال بن عمرو ، وحدث عنه أولاده محمد وداود وعيسى وسليان وصالح .

أسند عامة حديثه عن أبيه الامام عبد الله بن العباس رضي الله عنه وهو

<sup>(</sup>١) ذكرت ما يقا بل السنين الهجر بة من السنين الميلادية بين قوسين

<sup>(</sup>٢) أفرده المدائني بالتأليف أيضاً كما في الفهرست لابن النديم ص ١٤٨

<sup>(</sup>٣) كتاب طية الأولياء لأبي نميم تم طبعه بمصر في مطبعة الـمأدنسنة ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨م بنقفة مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة

الامام ابو العباس عبدالله بن العباس (١) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والملازم له وخالته ميمونه بنت الحارث الهلالية تحته فكان يلج بيته ويبيت من أجل ذلك فيه معه و تعلم منه صلاة الليل و كيف سنة المنفرد مع الامام فانه قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتل اذنه واداره عن يمينه.

وفيد من الفقد أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها وأنما حوله من ورا، ظهره لأنه صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فلو حوله الى الشق الأيمن من بين يديه لكان ماراً بين يدي المصلي وذلك منهي عنه.

ورعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل له وضوءاً حين دخل الخلاء فقال اللهم فقهه في الدين هكذا في صحيح البخاري في كتاب الوضوء في باب

(١) العباس بن عبد المطلب عم النبي (س)جاءت كتب عديدة في مناقبه :

١ ـ كتاب ابي بكر ابن ابي الدنيا

٢ ـ كتاب الحسين بن المظفر

٣ \_ كتاب ابي القاسم حمزة بن يوسف السهمي

٤ \_ مناقب العباس لابي طاهر السلني

ه \_ كتاب ابي القاسم اسماعيل بن احمد السهرقندي المسمى ( فضائل العباس ) وهذا خرج منه ابو منصور بن علي الجرباد قانى ( عروس الاجزاء رأيته في مجموعة رقم ١٧ من قسم الحديث في الخزانة الظاهرية

٦ \_ الابناس في مناقب العباس لابن الساعي

٧ \_ الايناس لاين حجر

٨ عددة الناس في مناقب العباس السحاوي صاحب الضوء اللامع ومنه نسخة في فهراس دار الكتب المصرية (ج ٥ ص ٢٧٢)

وفي رجال الحديث قد تكرر ذكر ترجمته وفي الموجود من الآثار ما يعين مكانته . والمؤلف لم يتعرض لتفصيل حياته ، وان من اقدم من كتب في حياته المدايني ذكره في الفهرسص١٤٨ ولهشام الكلبي اخبار العباس في فهرس ابن النديم ايضاً ص ١٤٠ وضع الماء عند الخلاء ، وفي صحيح مسلم مثله ذكره في المناقب في فضائل عبدالله بن عباس اللهم فقهه في الدين (١) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، ترجم عليه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة والكتاب القرآن العظيم باجماع من الصحابة الكرام فكان أعلم الناس به .

وكذلك دعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الحكمة ذكره البخاري في صحيحه في المناقب والحكمة السنة قال الله العظيم مخاطباً لأزواج نبيه عليه الصلاة والتسليم « واذكرن مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ه .

قال مجاهد كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه . وقال عطاء بن أبي رباح ما رأيت مجلساً اكرم من مجلس ابن عباس اكثر ففها واعظم جفنة وان أصحاب القرآن عنده واصحاب الفقه عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم في واد واسع .

فال ذو النبين ابده الله وصفه بالعلم والسكرم فانهم كانوا يسمون الرجل السكريم جفنة وهو أحد أئمة الصحابة فى تعديل المحدثين وتجريحهم على ما ثبت عنه في مقدمة صحيح مسلم ، وكان شجاعاً حضر مع على رضي الله عنه الجلل وصفين وقاتل فيها قتالا شديداً . ولد بالشعب ايام حصار قريش لرسول الله صلى عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلبوذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه المقدس وازجاه لا نعلم احداً حنك بريق النبوة غيره اسنده الطبراني . قلت فلزيادة علمه وفهمه يرجع اليه كبار الصحابة رضي الله عنه في علمه في عضل المسائل ومشكلات الحوادث كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في علمه وفضاه فن دونه ، وهو الذي حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة من سمعة واحدة :

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٥٧ طبعة بولاق سنة ١٢٩٠ ه

أمن آل نعم أنت غاد فبكر غداة غد أم رائح فهجر ? وكان زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة ، سئل الخلافة فامتنع منها ، وكان أجمع الناس لشروط الخلافة الكمنه صدف عنها ، وأثنى على ابن الزمير ، وذكر حسبه منجميع الأطراف من جدر وهو الصديق صاحب الغار وجدة وهي عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب وأب وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلموأم وهي أسماء ذات النطاقين وخالة وهي أمَّ المؤمنين عائشة. ثم عفيف في الا - الام، قارى، القرآن على ما ذكره البخاري في صحيحه في التفسير في باب قوله تعالى : ﴿ ثاني اثنين إذها في الغار ، تم بايعه على رغم كثير من المهاجرين والأنصار ، فجزاه جزا، سنهمار ، فأخرجه من مكة موضع رياسة أبيه وجده ، وأبعده عنه وبئس ما صنع في بعده . فاجتمع عليه آلاف من طلبة العلم والحسب من قريش وسادات العرب فخاف منه ابن الزبر فبعث اليه قاضيه أبا بكر وقيل يكنى أبا محمد عبدالله بن أبي مليكة القرشي التيمي فقال له فيما حكاء البخاري أيضاً في صحيحه منفرداً به أتريد أن تفاتل ان الزبير فتحل حرم الله فقال: «معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلمين وإني والله لا أحله أبدأ » الأثر إلى آخره .ومات بالطايف (١) سنة ثمان وستين ( ١٨٧ م ) ، وقيل سنة سبعين وهو ابن سبعين سنة وقبل ابن إحدى وسبعين سنة وقيل ابن أربع وسبعين وصلي

 <sup>(</sup>١) وجاءت مناوب ابن عباس مفردة او مقرونة بالطائف في مؤلفات منها:
 ١ - بهجة المهج في قضائل الطائف ووج للشيخ أحمد بن عني العبدري الميورقي الما لكي كتب سنة ١٠٧٩ه. وفيه قضائل ابن عباس.

٢ تحفة الطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف . الشيخ محمد جار الله ابن عبد العزيز بن عمر بن فهد المركي الهاشمي الشاهمي . زار الطائف منة ١٥٥ ه هـ كتب هذا الكتاب .

٣ - كتابرهم الااباس فضائل سيدنا عبدالله بن عباس الحافظ عبد الله بن عبدالمز بز

عليه ابن عمه السيد الشريف الامام العالم أبو القاسم محمد بن الحنفية (١) وكبر عليه أربعاً وقال : « اليوم مات رباني هذه الأمة »، وضرب على قبره فسطاطاً .

وليه لغات ضم الفاء وكسرها وفسطاط بالطاء وفستاط بالتاء مكان الطاء الاولى وفيه لغات ضم الفاء وكسرها وفسطاط بالطاء وفستاط بالتاء مكان الطاء الاولى وفساط بالسين من غير طاء ولا تاء والسين مثقلة . واعا كبّر عليه أربعاً على مذهب بحر العلم عبد الله بن عباس وهو مذهب كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم زيد بن ثابت وأحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هريرة وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات وهو حديث مجمع على صحته وعليه العمل بالمدينة. ومثل هذا بحتج فيه بالعمل لأنه قل يوم أو جمة إلا وفيه جنازة وهو قول عامة فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا مالك وأصحابه والشافعي ومن اتبعه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي (٢) والليث بنسعد وأحمد بن حنبل

<sup>=</sup> ابن عبد القوى الهروي وهو دون الكراس.

٤ ــ استيناس الناس بفضائل ابن عباس. تأليف ملا على القاري المتوفى في شوال سنة
 ١٠١٤ ه منه نسخه في دار الكتب المصرية.

ه \_ اهداء اللطائف من أخبار الطائف .

٦ نشر اللطائف في قطر الطائف . وفيه بيان مناقب ابن عباس وابن الحنفية منه تسحة في دار الكتب المصرية .

٧ ــ كتاب عبد الله بن العباس للمدائني المتوفى سنة ٢١٥ ه وهو من اقدم من كتب. ذكره في الفهرس لابن النديم ص ١٤٨

<sup>(</sup> ١ ) أبوء علي بن أبي طالب (رض) وأمه من بني حنيفة . مات بالمدينة في سنة ٨١ هـ وقبره بالبقيم .

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن صائح بن صالح بن حتى ويعرف بابن حتى توفتى سنة ١٦٩ هـ أو سنة ١٦٧ ه وترجمته فتى تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥

وداود بن علي الظاهري ومحمد بن جرير الطبري وجماعـة من التابعين منهم سعيد بن المسيّـب.

وفر خالف في ذلك من الصحابة أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يكبر على أهل بدر ستا أو سبعاً وعلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خما وعلى سائر الناس أربعاً وكذلك ابن أبي ليلى فانه قال : «يكبر خماً» واحتج بحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بكبر ها، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (١).

#### مسألم

اختلفت فقها، الفتيا إذا كبر الامام خمساً، فقال مالك والثوري: قف حيث وقفت السنة ، قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا يسلم إلا بسلامه . وعن الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن نحو ذلك . وقال الشافعي لا يكبر إلا أربعاً وإن كبر الامام خما فالمأموم بالخيار إن شاء سلم وقطع وإن شاء انتظر تسليم الامام فسلم بسلامه ولا يكبر خامسة البتة . وقال أبو حنيفة: إذا كبر الامام خما قطع المأمومون بعد الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه . وقد روي ذلك عن الثوري وهو قول أبي يوسف قديماً ثم رجع عنه إلى قول زفر : التكبير على الجنائز أربع فان كبر الامام خماً فكبر معه وهو قول الثوري في رواية أخرى

وزكر جماعة من أئمة المحدثين أنه رأى جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه أنه سيفقد بصره فعمى بعد ذلك في آخر عمره وهو القائل في ذلك :

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ١ ص ٢٦١ طبعة بولاق سنة ١٢٩٠ ه

إن يأخذ الله من عيني نورها فني لساني وقلبي منها نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور وروي أن طائراً أبيض خرج من قيره فتأولوه علمه خرج إلى الناس ويقال بل دخل قبره طائر أبيض فقيل إنه بصره في التأويل ، وقال أبو الزبير :مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر أبيض فدخل في نعشه حين حمل فا رؤي خارجاً منه .

فال ذو النبير - أبره الله - ولولا شهرة هذه الأحاديث لم ألتفت منها إلى حرف نكن أعرضها على سوق النقد للصرف (١) . حد تني غير واحد من شيو خي بجزيرة الأندلس ثم رحلت إلى المشرق ودخلت مدينة أصبهان وقرأت بميورد منها على الشيخ المسن الصالح الثقة أبي جعفر محمد بن أحمد بن فصر بن أبي الفتح سبط حسين بن مندة جميع المعجم الكبير وهو أكبر مسانيد الدنيا فيه ستون ألف حديث في أصل الطبراني (٢) على أبي جعفر المذكور في أصل سماعه ثم انتخبت منه أيضاً على الحرة الستيرة فارس بانوية بنت محمد يعرف بالبناء وفيه سماعها لجميعه سنة عملي عشرة وخمسائة وسماع شيخنا سنة عشرين ثم حدثتني أيضاً بذلك الحرة الزاهدة عفيفة الفارقانية (٣) محق سماعها أيضاً لجميعه قالوا: عدثتنا أم الغيث ويقال لها أيضاً أم الخير وأم ابراهيم فاطمة بنت عبد الله ابن

<sup>(</sup>۱) وجاء مثل هذه الأخبار في مناقب بغداد قال الشيخ أبو بكر الخطيب وكل هذه الأحاديث واهية الأسانيد نند أهل العلم والمعرفة بالنقل لا نتبت بامثالها حجة ( تاريخ الخطيب ج ١ ص ٤٣) وهكذا يقال في مناقب المدن الأخرى .

<sup>(</sup>٢) ابو الناسم سلمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني نسبة الى طبرية مدينة بالأردن.كان حافظ عصره ، صاحب رحلة الى ديار مصر والحجاز واليمن والجزيرة والعراق وترجمته في الأنساب للسمعاني ص ٣٦٦ ـ ١ ومعاجمه في كشف الظنون ومعجمه الصغير طبع في الهند. توفي سنة ٣٦٠ ه

<sup>(</sup>٣) الفارقانية نسبة الى ميا فارتين كماكي السمعاني

أحمد بن القاسم بن عقبل الجوزدانية سماعاً عليها وكانت عابدة قوية على النعبد وكانت ولادتهافي نحو الحمر والعشر بن وأربعائة وتوفيت رحمها الله يوم الأربعاء في أول شعبات سنة أربع وعشرين وخمائة في قربتها التي فسبتها اليها . (١) قالت : حدثنا الامام المدل المحدث النحوي أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة سماعاً عليه وأنا آخر من يروي عنه في الدنبا كما هو آخر من بني من أصحاب الطبراني .

فال ذو النسبن - ايده الله - وهو بكسر الرا، المهملة وسكون اليا، وفتح الذال المعجمة ، توفي - رحمه الله - في شهر رمضات المعظم سنة أربعين وأربعائة الذال المعجمة ، توفي - رحمه الله - في شهر رمضات المعجمة بواحدة من أسفل أخت بشر بن الحارث (٢) الزاهد روت عن أخيها قال : حدثنا الامام الحافظ بقية المحدثين أبو القاسم سليان بن أحمد اللخمي النابر اني من طبرية الشام سماعاً عليه قال : حدثنا المنهال ابن عليه قال : حدثنا المنهال ابن بحر أبو سامة قال : حدثنا العلاء بن برد قال : حدثنا الفضل بن حبيب عن فر آت عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : مردت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب بيض وهو يناجي دحية بن خليفة السكلي (٣) وهو جبريل وأنا لا أعلم قال : فلم أسلم فقال جبريل: يا محمد من هذا إبن هذا ابن عمي هذا ابن عباس قال : ما أشد وضح ثيابه ! أما إن ذريته سدود بعده ، ولو سلم علينا عباس قال : ما أشد وضح ثيابه ! أما إن ذريته سدود بعده ، ولو سلم علينا

<sup>(</sup>١) ذكرها السماني في انسابه وهي على باب استهان.

 <sup>(</sup>٢) ورد الحرث وتسهيلا المراءته راعينا رسم الحط المعروف وهكدا العلما في غير
 هذه اللفظة .

 <sup>(</sup>٣) ترجته في الاسابة في تمييز الصحابة ج ٢ ص ١٦١ وهو صحابي مشهور شهد مشاهد عديدة وشهد البرموك . نزل دمشق وسكن المزة وعاش الى أيام معاوية .

لرددنا عليه ، فاما رجعت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن (١) عباس ما منعك أن تسلم ؟قلت: بأي وأي رأيتك تناجي دحية بن خليفة الكاي فكرهت أن تنقطع عليكما مناجاتكا. قال : وقد رأيته ؟قلت نعم قال أما إنه سيذهب بصرك ويرده الله عليك في مو تك قال عكرمة : فاما قبض ابن عباس ووضع على سريره جاه ه ظائر شديد الوهج فدحل في أكفانه فأرادوا نشر أكفانه فقال عكرمة : ما تصنعون ؟هذه بشرى رسول الله صلى الله عليه و لم التي قال له فاما وضع في لحده تلتي بكلمة سمعها من كان على شفير القبر : « يأيّـتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية من ضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » . وقد رواه الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن يحيى بن عبد الحميد الحاني، رواه الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي عن يحيى بن عبد الحميد الحاني، عدد ثنا الحجاج بن عمم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس . وقيدناه بالأندلس عن أصحاب الخولاني عنه عن القاضي أبي بكر حمام بن أحمد عن أبي بلا تعلى بن عبد العزيز البغوي فكرهت أن تقطعا مناحاتكا .

وسمعت فقيها كبيراً من أشياخ الأندلس يكسر التا، من مناجاتكا ظناً منه أنها تا، الجمع وجريت على هذه الرواية مدة على طريقة السلف ، كانوا بوردون الحديث كا سمعوه ، ويغبهون عليه في حواشي كتبهم ، فلما علمت أن الحديث بحمد الله لا يصح من طريق من الطرق أصلحته على الصواب، وولجت المنزل من الباب ، وأسندت الحديث إلى واضعه، بيئت مثالب صائعه وانما للائمة في ذكر هذه الأحاديث الموضوعة غرض وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به أعدل هو أو مجروح وكان بجب عليهم شرعاً أن يبينوها خوفاً من الوقوع في أعدل هو أو مجروح وكان بجب عليهم شرعاً أن يبينوها خوفاً من الوقوع في الوارد فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « من حدث عني الوعيد النبوي الوارد فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « من حدث عني (۱) وردت (يابن) بالتخفيف فرجعناها الى أصلها اذ لا تختلف في النطق .

بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » أخرجه مسلم في صحيحه من طريقين عن صاحبين (١) يرى بضم الياء أي يظن فها كاذبان أحدها كذب حقيقة والآخر كذب ظناً وهذا انذار من سول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بالوحي أنه كائن في أمته وأنه صلى الله عليه وسلم مكذوب عليه. وفيه وعيد شديد للمحدث إذا حدث بما يظن أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن هو السكاذب في روايته.

وثبت في الصحيحيز عن علي بن أبي طالب \_رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فانه من يكذب على يلج النار ، واذ الزبير قال له ابنه عبد الله: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان ، قال أما إني لم فارقه ولكن سممته يقول: من كذب على فليتبوأ مقعده من النار (٢)

فال ذو النسبين - ابره الله - ولم يذكر في هذين الحديثين الصحيحين متعمداً في أجل هذا هاب بعض من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع وهو بين في اعتذار الزبير - رضي الله عنه - إذ «من » من حروف العموم ففيها دليل على أن الاحتياط في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب وأن نقلها بغير ثبوت السند ومعرفة الصحة حرام .

وقد تقرب بوضع الحديث قوم لبني العباس كما وضع غياث بن ابراهيم القاضي (٣) على المهدي حديث الحمام إذ كان المهدي تعجبه الحمام فأمر المهدي بذبح الحمام، قال ابن أبي خيثمة فقيل يا أمير المؤمنين: وما ذنب الحمام قال من

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج ١ ص ٥ طبعة بولاق سنة ١١٩٠ ه

<sup>(</sup>٢) راجع الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) تُرْجَيَّه في تاريخ الخطيب البغدادي ج ١٢ ص ٣٢٣

أجلهن كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأما فرات فهو ابن السايب الجزري أبو سليمان ويُكنى أيضاً أبا المعالمي . قال أبو حاتم بن حبان كان بمن يروي الموضوعات عن الأثبات ويأتي بالمعضلات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه ولا كتبة حديثه إلا على سبيل الاعتبار .

وقال الامام أبو بكر بن أبي خيثمه : سألت يحيى بن معين فقال : فرات بن السائب ليس حديثه بشيء .

وأما يحيى بن عبدالحميد الحماني فقال: الامامان إمام أهل السنة الصابر على المحنة أو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل كان بحيى بن عبدالحميد الحماني يكذب جهاراً. وقال العبد الصالح ريحانة العراق ابو عبدالرحمن محمد بن عبدالله بن نمير كان يحيى بن عبدالحميد الحماني يكذب. وقال الامام أبو بكر أحمد بن ابى خيثمة في أول تأريخه (۱): وسمعت يحيى بن معين يقول: يحيى بن عبدالحميد الحماني ثقة وما كان في الكوفة في أيامه رجل محفظ معه.

قال ذو النبين - أبره الله- والجرح عند فقها، الاسلام أعمل من التعديل لأنه شهد بأمر خاص وعلم من باطن الحال ما لم يعلمه من شهد بظاهرها وهو أمر طاد عليه مخالف للاصل المستصحب.

قال ذو النسبين - ابده الله- وأما لفله ونحوه فالوضح البيداض وبه سمي الرجل الأبيض وضاحا ومنه وضاح البين ، وكان جذيمة الأبرش يسمى الوضاح لما به من البرص ، ويقال أوضح الرجل إذ اولد له البيض من الأولاد ومنه الموضحة لأنها شجة تظهر بياض العظم .

(١) ابن أبي خيثمة هو أبو بكر أحمد وتاريخه ذكر في مقدمة الكتاب وكان من مؤرخي المحدثين . وأما قوله «جاءه طائر شديدالوهج» فالوهج في اللغة ضوء الجر واتقاده فكا أنه يريد طائراً شديد الضوء سريع الطبران كالوهج في السرعة والضياء لأنه قد روى أنه كان طائراً أبيض أسنده الطبراني أيضاً في معجمه الكبير في ذكر وفاة ابن عباس رضي الله عنه .

وقال عن الراوي الذي شهد الجنازة وهو يامين قال : يقال له الغرنوق هكذا قرأته في أصل الطبراني وهو عندي .

وقال أهل اللغة: الغرانيق عند العرب طير الماء واحدها غرنيق وليس في كلام العرب على هذا الوزن غيره والعامة تضع ذلك غير موضعه فيقولون للكراكي غرانيق وليس كذلك .

وإنما تكلمت عن لفظة الوهج لأني وجدتها في أصل الطبراني الذي هوعندي وفيه سماع جميع أهل اصبهان وغيرهم وهو مائنان وواحد وثلاثون جزء أوقرأته في نسخة المازني أبي نعيم «شديد الوضح» بالضاد المعجمة ، وكذلك ذكره في كتاب دلائل النبوة له وقد تقدم أن الوضح البياض . وقد قرأت جامع غريب الحديث (۱) للامام أبي محمد ثابت بن الحسن الخجندي وشرح هذا الحديث وأغرب به ولم يعرف علته .

و 1/1 اعر 1 مناجاة مفاعلة من النجوى كالمداعاة والمغازاة وأصلها مناجوة فقلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولا تكون إلا من اثنين فصاعداً ، وإعرابها إعراب الصحيح بالحركات الثلاث والتنوين تقول: بينها مناجاة، وتناجيا مناجاة وأحسن مناجاة ومن كسر التاء فقد أخطأ لأنه تكلم بما لم تتكلم به العرب. وإن كانت المناجاة للباري جل وعلا كانت من باب راقبته وعاقب اللص

وطارق النعل لأنه بجل ويتقدس عن المفاعلة المخلوقية .

<sup>(</sup>١) لم يتُعرض له صاحب كشف الظنون ، وهو مما فاته ويستدرك عليه ٠

وأما رؤيته الروح الامين جبريل فقد روي من وجوه ثابتة منها ما رواه الامام الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير وقد تقدمت أسانيدي له . قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قالا حدثنا حجاج بن المهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه رجل بناجيه فكان كلمرض عن أبي فحرجنا من عنده فقال أبي ألم تر ابن عمك كالمعرض عنى المعتمد عنه أبه كان عنده رجل يناجيه فقال وكان عنده أحد ? قلت : نعم ! فرجعنا فقلت يا أبه كان عنده رجل يناجيه فقال وكان عنده أحد ? قلت : نعم ! فرجعنا فقال يا رسول الله إنبي قلت العبدالله كذا وكذا فقال لي كذا وكذا ، هل كان عندك أحد ؟ قال: ذاك جبريل عليه السلام هو عندك أحد ؟ قال: ذاك جبريل عليه السلام هو الذي شغلني عنك .

قلت: هذا سندصحيح لا مطعن فيه . وحجاج بن المنهال أبو محمد الانهاطي البرساني (١) ثقة باجماعهم قال أبو حاتم هو ثقة فاضل . وقال أبو خفص الغلاس: ما رأيت مثل حجاج بن منهال فضلا ودينا . وقد أخرجا عنه في الصحيحين ، قال البخاري (٢): مات سنة سبع عشرة ومائتين (٨٣٢ م) وحماد بن سامة يكني ابا سامة إمام فقيه ثقة عدل . وعمار بن أبي عمار من ثقات التابعين وعدوهم ، وقد أخر ج مسلم أحاديثه عن ابن عباس والناس وقد أخر ج هذا الحديث أيضاً الامام أحمد في مسنده .

وأما بيس السواد فقد ثبت باجماع أهل النقل أن رسول الله صلى الله عليه

(١) جاءت ترجمته في نهذب النهذيب ج ٢ ص ٢٠٦ .

وسلم لبس عمامة سودا، يوم فتح مكة . من حديث جابر بن عبداللة ومن حديث عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سودا، والأحاديث في هذا المعنى صحيحة والاقتدا، برسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واجبة وباقي هذا النسب ذكرته في كتاب سلسلة الذهب في نسبسيد العجم والعرب.

ولما عرضت الخلافة على ابن عباس رغب عنها فعوضه الله في بنيمه خيراً منها ، فاما كان يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة ( ٧٤٩م ) خطب الخليفة الامام أمير المؤمنين أبو العباس السفاح بعد ما اشتقت من نقوس أعدائه صدور الصفاح ، وولغت في دمائهم تعمال الرماح ، وتبلجت بمحو ليل الدولة الاموية الدولة العباسية تبلج الصباح ، وطهر الله ببني هاشم ضواحي البسيطة وسبلها وأقر الخلافة في بيت ابن عم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها .

ولف بالفاح الكثرة ما سفح من دماء المبطلين ، لأنه يقال : سفح الدمع الصب وسفحته أيضاً يتعدى ولا يتعدى ، قال الأديب أبو الخير ابن الأنباري والسفاح القادر على الكلام .

وصدق لعمري في هذا الكلام لأن أول خطبة أحيابها السنة وقام فيها وأنى من الافصاح والبلاغة ما لم يسبقها . وقد وضع في تسمية السفاح وأخيه المنصور أحاديث موضوعة وجعلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة أسندها الطبراني في معجمه وأبو نعيم الاصبهاني (١) في دلائل النبوة من تأليفه

<sup>(</sup>١١) أبو نعيم الاصبهاني استاذ الحطيب البغدادي وكنابه دلائل النبوة قد طبع في الهند وله كتاب حلية الأولياء أيضاً وتاريخ اصبهان ومنه نسخة مخطوطة في تذكرة نوادرالمخطوطات ص ٨٢ وطبع في اوربا في مدينة ليدن سنة ١٩٣١ م ، والامامة مخطوط رأيته في ١-تا نبول راجع تاريخ البزيدية ، وتوفي أبو نعيم في المحرم سنة ٣٠٠ هـ ١٠٣٧ م وترجمته في معجم المطبوعات ص ٢٥٠

ولم يبيناها ولا أوضحا وضعها ووهاها وأسندا في ذلك أولادهم وعقبهم وأسما. بعضهم ولقبهم .

والأحاديث كلها تدور على قوم كذابين وضاعين مثل محمد بن زكريا الغلابي (١) وهو في الوضع من المتقنبن بحدث عن قوم مفتعلين، وربما تحيل بهم على المعروفين، وان لم يكو نوا من المخلوقين، وهو من الداخلين تحت الوعيد النبوي عند كافة أهل الدبن و إنما هم ممن باع في دنياه الدين بالدنيا ، ووضع لأولي الأمر ما يتقرب به عندهم و يبعد من الأخرى ، نعوذ بالله من شهوة تغلب على عقل ، وتؤدي الى وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقل .

ولأنه المفاح كريماً سخياً بالأموال ، حسن الأخلاق متألفاً للرجال ، ماضي العزيمة ، فا سطوة على الأعداء متواضعاً للاصحاب والأولياء ، زاد في أعطيات الناس (٢) وكان يأكل معهم الطعام .

بويع بالكوفة ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة وصعد منبر الكوفة يوم الجمعة وخطب قائماً وكانت بنو أمية تخطب قعوداً فناداه الناس يا ابن عم رسول الله أحييت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبعث عبد الله بن على عم أبي العباس أشياخاً من أهل الشام فحافوا لأبي العباس أنهم ما علموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ولا أهل بيت يرثونه إلا بني أمية والله يشهد أنهم لكاذبون ، ستكتب شهادتهم وسالون .

وكتب الخليفة إلى عمه عبد الله بن على يأمره بالمسبر إلى مروان بن محمد الجعدي وقد اختلف أشياخنا في تسميته بذلك ففيل نسب إلى مؤدّ به الجعد

<sup>(</sup>١) الغلابي بصريجاءت ترجمته في اسان الميزان ج ٥ ص ١٦٨ و تو في بعد سنة ٢٨٠ه

<sup>(</sup>٢) عطاء وأعطية وأعطياء وأعاطي ( هامش الأصل )

وكان يرمى بالزندقة فنسب اليه على طريق الذم لمروان وقبل نسب إلى خاله الجعدبن درهم . ويلقب أيضاً بالحمار وبحار الجزيرة .

وقال ابن حزم اختلف في أمه فقيل أم ولد وقيل من بني جعدة بن كعب من بني عامر بن صعصعة . ورأيت بخط الفقيه الامام أبي محمد بن زيدون أن أمه كردية واسمها بنانة وكانت لابراهيم بن الأشتر أصابها محمد بن مروان يوم قتل ابن الأشتر وهي نس قال الخليل بن أحمد وغيره من أثمة اللغة يقال للمرأة أول ما تحمل نس والجمع انساء ونساء انسأ وهو من التأخير . وذلك انها إذا حبلت تأخر حيضها فولدت مروان على فراشه وكان أحزم بني مروان ولكنه تولى الخلافة والأمر مدبر عنهم فلم يستقر له حال ولا ثبت في مكان واحد لخروج بني عمه وغيرهم عليه فزحف مروان إلى عسكر بني العباس فاقتتلوا فهزم مروان وفض جمعه واتبعه عبد الله بن على حتى نزل بنهر أبي فطرس من ارض فلسطين واجتمعت اليه بنو أمية حين نزل النهر فقتل منهم بضعة وعمانين رجلاً .

وخرج صالح بن على بن عبد الله بن عباس بعد مقتلهم في طلب مروان حتى لحقه بقرية من قرى الفيوم من أرض مصر يقال لها بوصير فقتله وكان الذي تولى قتله رجل على مقدمة صالح يقال له عامر بن اسماعيل من أهل خراسان ولم يمكن من نفسه ولم يزل يقاتل بسيفه إلى أن سقط ميتاً . كذا قال ابن حزم في المرتبة الرابعة وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول .

الرابعة ودلك يوم الجمعة لتلاث عشره ليلة خلف من سهر ربيس الوالله و الله وقال ابن قتيبة في المعارف: قتل في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة . وهو أولى بالصواب وله تسع و خسون سنة . وقال ابن حزم تسع وستون سنة . وقال أحمد بن أبي يعقوب بن وهب بن واضح السكاتب (١) في تاريخه : قتل في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهو ابن أربع وستين سنة . وقيل في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة وهو ابن أربع وستين سنة . وقيل

<sup>(</sup>١) ابن واضح الكانب هو ( اليعقوبي ) . بأنبي الكلام عليه .

ابن عان وستين وله عقب من ولده عبد الله ف كانت ولايته خمس سنين وشهراً.
ولما وجه برأس مروان عبد الصمد إلى عبد الله بن على عمم الخليفة فنظر اليه
وعزل الرأس ناحية فاقتلعت لسانه هرة وجعلت بمضغه فقال عبد الله لولم يرنا
الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في في الهرة لـكفانا ذلك.

ولما ورد على الخليفة أبي العباس رأس مروان وان عبد الحميد الطائي نبش هشاماً بالرصافة وصلبه وأحرقه بالنار، خر ساجداً وقال : الحمد قد قتلت بالحسين بن علي عليها السلام من بني أمية مائتين وصلبت هشاماً بزيد بن علي وقتلت مروان بأخي ابراهيم ، وهو ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو الرضي دعي البه و فص بالأمر على أخيه أبي العباس عبد الله السفاح قتله مروان بن محمد .

فلت: وافترقت في أيام بني العباس كلة الناس فخرج عليهم من منقطع الزابين إلى البحر و بلاد السودان إلى بلاد افريقية إلى بلاد البربر فني بلاد البربر جماعات من ولد ادريس وسلمان ابني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (۱) وظهر بالأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ابن مروان فتغلب عليها وعلى كثير من بلاد البربر واستولى على الملك سنة ثمان وثلاثين ومائة (۲) ( ۲۰۵۰م) ولم يزل الأمر فيهم إلى عشام بن الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر لدبن الله .

وكانت بيعة هشام بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لخس خلت من صفر سنةست

<sup>(</sup>١) دولتهم في المغرب الاقصى · دامت من سنة ١٧٢ ه الى سنة ٣٦٤ ه ( الدول الاسلامية ص ١١) .

<sup>(</sup>٢) وفي صبح الاعشى ج ٥ ص ٢٤٤ انه دخل الأندلس سنة ١٣٩ ه ٠ وهناك تفصيل لمن جاء يعده ، وفي دول اسلامية لحليل ادم قائمة باسماء ملوكهم ص ٢٤١ وكذا في نقح الطيب ج ١ ص ١٤١ وغيره ٠

وستين وثلثمائة ( ٩٧٦م ) وتغلب على الامر محمد بن أبي عامر المعافري الملقب المنصور صاحب الفتوحات العظيمة والمشاهد السكريمة لسكنه أبق الخطبة على بني امية الى أن توفي مجاهداً في أقصى الثغور ودفن بمدينة سالم في ليلة الاثنين التي هي ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة (٢٠٠٧م) فصار مكانه ابنه (١) عبدالملك بن محمد الملقب بالمظفر فجرى على ذلك أيضاً الى أن مات فصار مكانه أخوه عبدالرحمن بن محمد الملقب بالناصر فحلط وتسمى ولي العهد وبقي كذلك أربعة أشهر إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن عبدالجبار ابن عبدالرحمن بن (٢) الناصر المتسمى بالمهدي نفلع هشاماً وأسلمت الجيوش عبدالرحمن فقتل وصلب وبتي الأمر كذلك الى أن قتل المهدي المذكور .

وبويع هشام بالخلافة كماكان فبقي الى أن قاتله سلمان بن الحكم المستعين فدخل قرطبة بجيوش البربر وقتل هشام ،وذلك لخمس خلون من شوال سنة ثلاث وأربعائة (١٠١٣م) ولم يولد لهشام قط ، ثم ملكت ملوك الطوائف (٣)على عادة الامم السوالف .

وتوفي الخليفة أبو العباس السفاح في مدينته التي بناها وسماها بالهاشمية يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة (٧٥٣م) وله ثلاث وثلاثون سنة وبتي في الخلافة أربع سنين وثمانية أشهر ويوماً (١٠).

<sup>(</sup>١) وترجمة المنصور محد بن أبي عاس المعافري مفصلة في نفح الطيب ج ١ ص ١٨٧ وكذا ذكر أخلافه • راجع طبعة بولاق سنة ١٢٧٩هـ، وقد تكرر ذكر المنصور في مواطن عديدة منه •

 <sup>(</sup>٢) (بن) هنا زائدة .

<sup>(</sup>٣) أوضح في صبح الأعشى عن ملوك الطوائف ج ٥ ص ٢٤٧ وما بعدها ودول الملامية ص ٢٤٧ وما تلاها ، و تفح الطيب ج ١ ص ٢٠٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) وقد أفرد له المدائني المتوفى سنة ٢١٥ه كتاباً سماه ﴿ أخبار السفاح ﴾ وكذا الحزاز كتب أخبار ( أبي العباس ) وهو السفاح أيضاً • وترجمته في الخطيب ج١٠ ص٢٥ وفي الطبري وأبن واضح • وفي ابن أبى عذيبة تفصيل عنه •

# ثم صارت الخلافة الى أخيه

أبي جعفر عبدالله بن محدين على بن عبدالله بن عباس وضي الله عنه الملقب بالمنصور يوم الاحد ثالث عشر ذي الحجةوقيـل ثاني عشر، سنة ست وثلاثين ومائة ( ٧٥٤م ) وكان أسن (١) منه وهو أول خليفة لقب نفسه وهو أنو الخلفاء الى اليوم، وهو أول من نزل بغداد من الخلفاء، ومصر الجانب الغربي وكان مجمع سوق في أيام الأكاسرة وهدم دار كسرى والمدائن وبني المدينة المنصورية وأدأب نفسه في التحصين والحراسة، وشكا الناس إليـــهضيق المسجد الحرام فكتب الى زياد بن عبدالله الحارثي أن يشتري المنازل التي تلي المسجد حتى يزيد فيه ضعفه ، فامتنع الناس من البيع فذكر ذلك لجعفر بن محمد الصادق (٢) فقال :سلهم ،أهم نزلوا على البيت أم هو نزل عليهم ? فكتب بذلك إلى زياد ، فقال لهم فقالوا : محن نزلنا عليه . فقال جعفر بن محمد : فان للبيت فناءا . فكتب أبو جعفر انى زياد أن يهدم المنازل التي تليه فهدمت المنازل ، وادخلت عامة دار الندوة فيه ، حتى زاد فيه ضعفه . وكانت الزيادة مما يلي دار الندوة وناحية باب بني جمح ولم تكن مما يلي الصفا والوادي فكان البيت في جانبه وكان ابتدا. الأم في سنة تمان وثلاثين ومائة ( ٧٥٥م ) وفرغ منه سنه اربعين ومائة ( ٧٥٧م ) وبني مسجد الخيف بمني وصيره على ما هو عليه من السعة ولم يكن بهـــا قبل ذلك .

<sup>(</sup>١) وفي الخطيب البغدادي بويع له في ١٤ أو ١٢ ذي الحجة ــنة ١٣٦ه ــ ١٥٧٥٠ ( ج ١٠ ص ٥٣ )

<sup>(</sup>٢) الصادق هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رض) وهو المشهور بالصادق لقب به لصدقه في مقاله وفعاله وامه ام فروة بنت القيامم بن محمد بن أبي بكر الصديق(رض) ٠٠٠ توفي سنة ١٤٨ هقاله في لباب الانساب ج ٢ ص ٤٤ طبع سنة ٢٥٣٥ ولم يتم يعد ٠ وهذا الحادث يعرف اليوم بالاستملاك للمصلحة العالمة .

وحج أبو جعفر سنة اربعين وماثة لينظر الى ما زيد في المسجد الحرام . ثم اتصل به أن الراوندية هم ينسبون الى أبي الحسين عبدالله الراوندي (۱) وقال سعد بن علي الزنجاني : هو ابو الحسين احمد بن محمد بن يحيي بن محمد بن المسحق ، وهم يزعمون أن كل كتاب نزل من الله عز وجل العمل به حق حتى الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، لأنه لا يحسن من الحكيم أن يقول فيندم في مقالته ثم يرجع عنه . وكذبوا . قال الله العظيم « ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها . » ونحو ذلك .

وقال ابن حزم في «النحل والملل »له :قالت الراو ندية بالهية ابي جعفر المنصور في جنف بقتلهم فقتلوا كلهم الى لعنة الله .

وقال غيره زعموا أن ابا مسلم بني وابا جعفر المنصور هو الا آـهـ تعالى الله عن ذلك ـ. فطلبهم ابو جعفر واستتابهم فرجع عن ذلك قوم وثبت عليه قوم فلم يتوبوا فقتلهم وصلبهم . ذكر ذلك في كتاب ببان الفرقة الناجية »الحافظ موفق الدين ابو فصر احمد بن محمد بن الحسين الطرقي (٢). وحدثني عنه غيرواحد من اشياخي بأصهان .

وكان المنصور احزم الناس،قد عركته الايام أيرًا عرك، وحكّه بتفله فيها قبل إفضاء الامراليه بكل محك ، فكان بجود بالاه والحتى يقالهو اسمح الناس، ويمنع في بعض الاوقات حتى يقال هو المخل الناس، ويسوس سياسة الملوك، ويثب وثبة الاسد العادي على الناس، ويتذكر ما فعل بنو امية ببني على وبني العباس. وهو الذي قتل أبا مسلم صاحب الدعوة امير خراسات حكمها سبع سنين متصلة. وولي ثلاثة اشهر، من خراسان الى اول عمل مصر مجموعاً له.

 <sup>(</sup>١) وردت بلفظ ( الروندي ) فحذفت الألف وأثبتناها كما ينطق بها .

<sup>(</sup>٢) وترجمة الطرق في لسان الميزان ج ١ ص ١٤٣ وفي مقدمة هذا الكتاب ٠

وكانت طبوله من جلود الكلاب فاذا أراد أن يركب ضرب في عسكره بتلك الطبول فكان لها صوت هائل ودخل فلوب الناس منها رعب عظيم وفزع شديد .

وقتل من لا بحصى صبراً من قريش ومضر وربيعة واليمن وأهل البيوتات من العجم والفقها، والشعراء .

قال ابن زيدون:وذلك ستمائة الف رجلسوى من قتل في الحروب والوقائع. وله ابنة واحدة اسمها فاطمة من جارية ، لأنه كان لا يطأ في العام إلا مرة أو مرتين ويرى النكاح ضرباً من الجنون مع شدة الغيرة .

ولحق (١) بالخليفة أبي جعفر المنصور بالرومية التي بالمدائن وهو في مضاربه فاجتمع به أحسن اجماع ثم اتاه يوماً وقد هيأ له عثمان بن نهيك وكان على حرسه في عدة من وجوه الناس وتقدم إلى عثمان وقال: إذا علا صوتي وصفقت بيدي فدونك العمل.

ودخل أبو مسلم فأجلس في الحجرة ، وقيل له إن امير المؤمنين عليه شغل . فجلس ملياً ، ثم اذن له . وقيل له: انزع سيفك قال: ولم ? قيل: وما عليك! ؟ فهزع سيفه ثم دخل ، وليس في البيت إلا وسادة ، فجلس علما . ثم قال يا أمير المؤمنين فعل بي ما لم يفعل بأحد ، أخذ سيني عن عاتني ، قال: ومن فعل هذا بك قبحه الله ? فأقبل أبو مسلم يتنكلم ، فقال له: يا ابن اللخناء (٢) . إنك تستعظم غير العظيم ألست السكاتب الى بيدك تبدأ باسمك على اسمي ? وجعل يعدد عليه امورا . فالما رأى أبو مسلم ما قد دخله قال يا أمير المؤمنين إن قدري أصغر من أن يدخلك ما أرى ! وعلا صوت أبي جعفر المنصور وصفق بيديه ، فخرج القوم يدخلك ما أرى ! وعلا صوت أبي جعفر المنصور وصفق بيديه ، فخرج القوم

<sup>(</sup>١) ولحق يربد أبا مسلم .

 <sup>(</sup>٢) اللحفا : المنتنة الرنح . اللغـــة . (هامش الأصل)

فضر بوه بأسيافهم فصاح : ألا مغيث ألا ناصر ? وهم يضر بو نه حتى قتلوه . فلما قتلوه قال أبو جعفر المنصور :

اشرب بكأس كنت تستي بها أمر في فيك من العلقم كنت حسبت الدين لايقتضى كذبت والله أبا مجرم ولف في مسح وصير في جانب المضرب.

ثم قيل لأصحابه: اجتمعوا فان أمير المؤمنين قد أمر أن تنثرعليكم الدراهم. فنثرت عليهم بدرة ، فلما أكبوا يلقطونها طرح عليهم رأس أبي مسلم . فلما فظروا اليه تخاذلوا وتفرقوا . وذلك يوم الحنيس لحمّس بقين لشعبان سنة تسع وثلاثين ومائة ( ٧٥٦ م )

وكان يدعي أنه من ولد سليط ابن عبد الله بن عباس وإنما هو مماوك لبكير ابن ماهان ابتاعه من عاصم بن موسى العجلي بأربعائه درهم(١).

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو كانت الدنيا تعدل عندالله جناح بموضة ما سقى كافراً منها شربة ، ويروى تزن أي تعادل جناح بموضة . أخرجه الترمذي (٢) في جامعه قال : حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد ابن سلمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الترمذي : هذا حديث صحيح وصدق إذ لا خلاف في صحة هذا السند عند أهل التعديل والتجريح ، وفيه بيان هو أن الدنيا عند الله تعالى لأنه أعطى من كفر ووسع عليه منها فلكها مثل أبي مجرم فتسلط على كل مسلم .

وقرأت بخراسان على الثقة الزاهد أبي الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) وترجمة أبي مسلم في تاريخ الخطيب ج ١٠ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي الامام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة ٢٧٩ هـ وكتابه ( جامع الترمذي ) . ويقال له سنن الترمذي . والتفصيل في كشف الظنون .

الجرجاني -رضي الله عنه قال: سمعت فقيه الحرمين أبا عبد الله محد بن الفضل الصاعدي قول سنة أربع وعشرين قال حدثنا العدل أبو الحسين عبد الغافر بن محد الفارسي سنه ثمان وأربعين وأربعائة قراءة عليه وأنا أسمع ، قال : قرأت على الحاكم الثقة أبي أحمد الجلودي قال : سمعت الفقيه الامام عابد خراسان أبا إسحق بن سفيان يقول سمعت الامام أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول :

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سلمان (يعني ابن بلال) عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم من بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه فر بجدي أسك ميت، فتناوله، فأخذ بأذنه ثم قال :أيكم بحب أن هذا له بدرهم ? فقالوا: ما نحبأنه لنا بشيء وما نصنع به ؟ قال : أيكم بحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا: ما نحبأنه لنا بشيء وما نصنع به ؟ قال : نحبون أنه لكم ؟ قالوا: والله لوكان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميات ؟: فقال فوالله لا اله له ون على الله من هذا عليكم .

وله طريق آخر في صحيح مسلم عن عبد الوهاب الثقني عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث الثقني (فلو كان حياً كان هذا السكك به عيماً).

( العالية )كل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمارها فهي العالية ، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة . والعوالي من المدينة على أربعة أميال وقبل ثلاثة أميال وذلك أدناها وأبعدها ثمانية أميال

وقوله: (والناس كنفيه )أي ناحيتيه ، وقوله : (بجدي أسك ) هو الصغير الأذنين ملتصقها .

وفيه من الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من مس الميتة ، وفيه ان الشعر لا ينجس بالموت ، لأن الجدي من المعز ، وهي من ذوات الشعر بنص كتاب الله العظيم . والمنصور هو الذي ضرب أبا حنيفة على القضاء فامتنع وقال: لا أصلح. فقال له: أنت أبو حنيفة الفقيه كيف لا تصلح ? فقال له: إما أن اكون صادقاً فيجب أن تقبل قولي ، وإما أن أكون كاذباً فقاض لا يكذب ولا يكون كذاباً . فضر به وحبسه ومات في حبسه ، ولما مات صلى عليه المنصور سنة خمسين ومائة. ومولده سنة سبعين في رواية ابن كأس ، وفي رواية حماد أنه سنة عمانين وهو الصحيح (١).

وتوفي الخليفة أبو جعفر المنصور يوم السبت لست ليال خات من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثلاث وستون سنة عند بئر ميمون على أميال من مكة وهو محرم وصلى عليه ابنه صالح ودفن بالحرم الشريف (٢)

وسنّة المحرم إذا مات ما ثبت عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء و در وكفنوه في ثوبيه ولا تحسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا.

اخرجاه في الصحبحين فرواه البخاري. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم .قال حدثنا هشيم وأخرجه مسلم. قال وحدثنا محد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال اخبر نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وله طرق في الصحيحين غير هذا .

<sup>(</sup>١) كتب في مناقب الامام ابي حنيفة كتيرون اورد اسماء كتبهم صاحب كشف الظنون . ومشهده مشهور في ناحية الاعظمية ، ومدرسته هناك . واليوم قامت مقامها دار العلوم . وينسب اليه من المؤلفات الفقه الأكبر ، وكتاب الوصية ، ومسند ابي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) والعمر بن شبة النميري المتوفى في ٢٦ جادى الآخرة سنة ٢٦٢ هـ ٨٧٦ م ( اخبار المنصور ) وجاءت اخبار ابن شبة في الفهرست لابن النديم ص ١٦٣ وابن خلكان ج ١ ص ٢٧٨ والحطيب البغدادي ج ١١ ص ٢٠٨ قال الحطيب: كان ثقة عالماً بالسير وايام الناس وله تصانيف كثيرة .

وأبو بشر هو جعفر بن إياس وإياس يكني أبا وحشية .

وفيه فضل كبر لمن مات محرماً . وان الله جلّت قدرته يبعثه يوم القيامة ملبّياً والناس قد ألجم العرق وخامرهم الفرق . ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى عنه بقية الحج . وفيه حجة لمن قال : لا ينقطع حكمه . قال أحمدا بن حنبل : لا ينقطع الاحرام بالموت . وقال مالك وأبو حنيفة : ينقطع .

وقوله (فوقصته) الوقص كسر العنق يقال وقصه وأرقصه . ولم يذكر صاحب الأفعال (١) فيه إلا وقصه لا غير ومنه الأوقص القصير العنق والاسم الوقص كأنه وقص فدحل عنقه في جسمه .

فظانت فلاف أحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً (٢) وكان حافظاً الكتاب الله العظيم متبعاً لآثار رسول الله عليه أشرف الصلاة وأفضل التسليم، فقيها محدثاً كاتباً بليغاً، كتب الى عامل افريقية وقد شكا إليه جفاء أهل المغرب: «خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين». وجع من الاموال ما لا محصى كثرة ووجد له من العين تسعائة ألف ألف دينار وستون الف الف درهم، وكان يقول: من قل ماله قل رجاله ومن قل ويعليه عدوه ، ومن قوي عليه عدوه الضع ملكه ومن اتضع ملكه ومن المناتب في تاريخه (٢)

<sup>(</sup>١) لعله يريدكتاب الانعال وتصاريفها لأبي بكر محمد بن عمر الفرطبي المعروف بابن القوطية النحوي المتوفى سنة ٣٦٧ ه · راجع كشف الظنون ·

<sup>(</sup>٢) ترجمة الخليفة المنصور في الحطيب البغدادي ج١ ص ٦٥ و ج ١٠ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) هو المعروف في هذه الايام بـ ( اليعقوبي ) واسمه أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ابن وهب ابن واضح الركاتب العباسي . كان جده من موالي المنصور . يحب الاسفا رساح في بلاد الاسلام شرقاً وغرباً . ودخل ارمينية سنة ٢٦٠ه تم رحل الى الهند ، وعاد الى مصر وبلاد المغرب وله التأريخ وطبع في اوربا ولمي النجف وكتاب البلدان طبع ايضاً . توفي سنة ٢٨٤ هـ ٧ ٩٩٠ و ترجمته في معجم الأدياء ج ٢ ص ١٥٦ و في كتاب الكني والالقاب ج ٣ ص ١٥٦ و في كتاب الكني

### ثم صارت الخلافة لولده المهدي

أبي عبدالله محمد بويع له يوم التروية سنة ثمان وخمسين ومائة ( ٧٧٥م) بين الركن والمقام على يدي الربيع مولى المنصور ووزيره فعقدها على من حضر من الهاشميين والقواد، وحضر صالح بن المنصور وموسى بن المهدي وأنفذ الربيع له الحبر مع منازة مولى أبي جعفر فسار اثني عشر يوماً الى بغداد والمهدي بها فبايعه الناس.

وكان أكرم أهل زمانه ، إذا أعطى الفدينار استقلها ، وفرق جميع ماتركه أبوه فأزال المظالم وأحيا المعالم وقع الظالم وفصر المظلوم وأكرم أهل العلم والدين وحلم عنهم وأخباره مع سفيان الثوري مشهورة . وهو أول من مشي بين يديه بالسيوف المصلتة والقسي والنشاب والعمد . وأول من لعب بالصوالجة في الاسلام وقتل الزنادقة والثنوية (۱) . فالزنديق اسم يقع على من لا يثبت للمصنوعات صافعاً وعلى من لا يثبت الرسالة أصلا وإن أثبت الصافع، وعلى من يتترس فيستتر بالشهادتين ولا يعتقد شيئاً وأنه ليس مكو ن ولا مدبر وأن هذا الخلق بمزلة النبات يموتمنه شيء ويحيي منه شيء . وإنما تغلب عليه الطبائع الأربع في أبدائهم فاذا غلبت عليه إحداهن قتلته وان أباه هو الذي خلقه حتى توهموا أن لآدم أبا تعالى الله عن قولهم وكرم دينه عن إفكهم .

<sup>(</sup>١) الزنادقة : اوضح المؤلف عنهم وعما براد بالرندقة ، وماحد لى فيها من توسع وكانت تطلق على المانوية ، اوكا قال صاحب الفهرست المنانية س٥٥ وما بعدها وعبر عنهم بالزنادقة وهنا فرق بين الزنادقة والثنوية واوضح المراد من الزندقة وما يقصد من معانيها ، واللفظ في الاصل مأخوذ من زندا \_ ويستا فشاع المتعمالة في الزندقة ، وفي بجلة الرسالة يحت مهم عن الزندقة (عدد: ١٤٤ و ١٤٥ و ٢٥٢) وفي كتاب الالحاد في الاسلام ابضاً توسع في الموضوفع .

والثنوية (١) هم الذين يزعمون أن الانسان ما دام يحسن فهو يعمل بروح اللاهوت وإذا أسا، فهو يعمل بروح الشيطان وأن الخير من الله والشر من إبليس ومن أنفسنا . وكذبوا ، هلمن خالق غير الله ? وكذلك رد عليهم عاصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من طريق اللغة منسوبون الى اثنين لزعمهم أن خالق الشر غير خالق الخير .

والمهدي هو الذي بني جامع الرصافه (٢) وتربته بها وحج سنة ستين ومائه غرد السكعبة وكساها الفباطي والخز والديباج وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أعلاها الى أسفلها . وكانت السكعبة في جانب المسجد لم تعكن متوسطة فهدم حيطان المسجد الحرام وزاد فيه زيادات واشترى من الناس دورهم ومنازهم وأحضر الصناع والمهندسين من كل بلد وكتب الى مولاه وعامله على مصر واضح في حمل الأموال الى مكة فكان ذلك كذلك وصيرت السكعبة في الوسط على ماهي عليه الآن لأنه آخر من زاد فها .

وحمل المالمسجد الحرام من مصر أربعائة و ثمانين اسطوانة طول كل اسطوانة عشرة أذرع وصير فيه أربعائة طاق و ثمانية و تسعين طاقاً وجعل للمسجد من الأبواب ثلاثة وعشرين باباً وبناه بالذهب والفسيفساء وجعل سلاسل قناديله ذهباً وجعل ذرعه مكسراً مائة الف ذراع وعشرين الف ذراع وطول المسجد من باب بني هاشم عند العلم الأخضر ربعائة ذراع وأربعة أذرع وعرضه بني جمح الى باب بني هاشم عند العلم الأخضر ربعائة ذراع وأربعة أذرع وعرضه

(١) وفي الفهرست لابن النديم لم يفرق بين المانوبة والثنوية أو كان أحدها قريباً من الآخر وهنا فرق المؤلف ، واعتبر المؤلف الزندقة معاني غير المقصودة من الثنوية . وفي كتب الفرق البحث موسع في كل منهما .

(٢) الرصافة محلة ببغداد عند باب الطاق وبها الجامع الحسن السكبير للعهدي ، ويسمى 
 جامع المهدي ، يني سنة ٥١ه – ٧٧٦م ولم يبق له أثر في هذه الايام . وجاءت تواريخ 
 عديدة موضحة عنه ويعرف به و جامع الرصافة ، أيضاً وفي أنساب السمعاني قد تعين موقع 
 الرصافة وكذا في معجم ياقوت .

من بأب دار الندوة إلى بابالصفا ثلثائة ذراع وأربعة أذرع. وبنى العامين اللذين يسعى بين الصفا والمروة بينها . وبينها من الذرع مائة ذراع واثناعشر ذراعاً فصار بين الصفا والمروة لما أخرج المسجد الذي هو فيه الساعة سبعائة وأربعة وخسون ذراعاً .

ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وحمل إليه عمد الرخام والفسيفسا، والذهب ورفع سقفه وألبس خارج القبر المقدس الرخام .

وثبت في الصحيحين عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بني مسجداً لله تعالى بني الله له في الجنة مثله .

وفي الحديث حث على بناء المساجد لأن عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ قال ذلك عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه م أكثرتم ، وإني سمعت ر-ول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من بنى مسجداً ، قال بكير : حسبته أنه قال : يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة .

وفي قوله : «لله» إشارة الى الاخلاص لأنه قد يبني الانسان مسجداً ليقال . وفيه أيضاً المجازاة فانه كما بنى يبنى له ، ولا يخنى أن المجازاة إما تكون على قدر العمل الذي وقع الحزاء عليه وهي إشارة إلى الماثلة والفرق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا عمل والآخرة جزاء وأن البناء في الدنيا بالحجر والمدر وفي الآخرة بالدرر والياقوت الأحمر .

وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :ولفاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد \_ يعني سوطه \_ خير من الدنيا وما فيها

روا. أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد .

قلت : «قابالقوس»قدر طولها وقال المفسرون في قوله جلوعلا : «فسكانقاب

قوسين »أي قدر قوسينوقيل : القوسها هنا الدراع بلغة أزد شنوءة . وقيل : القاب ظفر القوسوهو ما وراء معقد الوتر ، يقال : هو قاب رمح وقاد رمح وقيد رمح وقدي رمح وقدة رمح وقيد سوطه أي قدره .

وأراد صلى الله عليه وسلم \_ والله أعلم \_ ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب في الآخرة ، فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها ، وإنما ذكر قدر السوط والقوس على التقليل إلا أنه أراد قدر القوس ولا قدر السوط بل موضع نصف سوط وربع سوط وظفر سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية .

وهذا مثل قول الله عز وجل: « ومنهم من إن تأمنه بقنطار » لم يرد القنطار بعينه . وكذلك قوله عز وجل: « ومنهم من إن تأمنه بدينار » لم يرد الدينار بعينه ، وإنما أراد التقليل أي أزمنهم من يؤتمن على بيت مال فلا بخون ومنهممن يؤتمن على فلس أو نحوه فيخون .

وفرم فراسانه وأصلح حال البلاد وأزال المظالم عن العباد، ولما قدم من الريّ دخل عليه أبو دلامة الشاعر بهنئه بقدومه فأقبل عليه المهديّ وقال: كيف أنت يا أبا دلامة ? فقال: يا أمير المؤمنين:

إني حلفت لئن رأيتك سالماً بقرى العراق وأنت ذو وفر لنصلين على النبي محمد ولتملائ أن دراهما حجري فقال له المهدي : أما الاولى فنعم ، وأما الثانية فلا ! فقال : جعلني الله فداك إنها كلتان لا يفرق بينها فقال يملا حجر أبي دلامة دراهم فقعد وبسط حجره فغرات فيه بدرة دراهم ، فقال له : قم الآن يا أبا دلامة فقال : يتخرق قبيصي يا أمير المؤمنين حتى أشيل الدراهم وأقوم : فرد الدراهم الى كسيسها وأخذها على صدره مثقلها ودعا له و خر ج .

ووقّ ع المهدي على كتابعامل الكوفة ورده بذكر سوء طاعة أهاما : « لا تطلب الطاعة ممن خذل علياً ، وكان إماماً مرضياً . » .

ومن أغرب أخبار الدغا

أن المهدي رأى رجلاً في المنام يعرفه بهدم قصره وبموته ، فمات بعد ذلك بعشر ليال من الرؤيا ، ولم يبق من القصر والدار أثر بعده يستدل به عليها ، وكرهت ذكر الرؤيا على فصها والأبيات التي فيها .

وتوفي في المحرم سنة تسع وستين ومائة ( ٧٨٥ م) يوم الحنيس لثمان بقين من محرم بما سبذان .

وذكر الحافظ أبو محمد من حزم في كتاب (نقط العروس في غريب التواريخ والحلكايات والأخبار) (١) في باب من مات من الحلفاء مقتولاً وأنواع قتلهم، قال : إن المهدي أرادت احدى حظيتيه طلة وحسنة أن تسم الأخرى في حلواء فأكلها هو فات . وكانت تقول في مكائها عليه : أردت الانفراد بك فأوحشت نفسي منك . أو كلاماً نحو هذا . و توفي وله اثنتان وأربعون سنة ، ف-كانت خلافته عشر سنين وشهراً ونصف شهر (٢).

ثم صارت الخلافة الى ولده الهادي بالله

أبي محمد موسى فلم يطل مقامه فيها سوى سنة وثلاثة أشهر لأنه توفي ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول من سنة سبعين ومائة (٧٨٦م) وهو ابن خمس وعشرين سنة (٦).

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب عندي نسخة مخطوطة منه وهو صغير جداً .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تاريخ الحطيب البندادي ج ٥ ص ٣٩١ ٠

<sup>(</sup>٣) وترجمته في تاريخ الخطيب البغدادي ج ١٣ ص ٢١ وفي الطبري ج ١٠ ص ٢١ اللهجري ج ١٠ ص

وفي هذه الليلة مات خليفة وهو الهادي، وولي خليفة وهو الرشيد، وولد خليفة وهو عبد الله المأمون.

# ثم صارت الخلافة

صبيحة ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة سادس عشر شهر ربيع الأول من التأريخ إلى أبي جعفر هارون الرشيد بالله ، وفي أيامه كلت الخلافة بحكرمه وعدله وتواضعه وزيارته العلماء في ديارهم كالك بن أنس، وسفيان بن عيينة ، وعبدالرزاق ابن همام المحدث ، والفضيل بن عياض وغيرهم.

وكان بحج منة ويغزو سنة . ولما ورد عليه كتاب صاحب الثغور وقد ذكر له فيه خروج طاغية الروم وقع على كتابه : « أنا في الأثر ، ومن الله الظفر » . ووقع أيضاً وقد ورده كتاب ثان منه في المعنى : «وسيعلم الكافر لمن عقبي الدار » . ووقع على رقعة رجل يتظلم في عمرو بن مسعدة : « يا عمرو اعمر نعمة الله عندك بالعدل فان الجور يهدمها » . فحج تسع حجج ، وغزا ثماني غزوات .

وكان يعادله في المحمل إنى مكة القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم ابن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير من بجيلة وهو سعد بن حبية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسب إلى أمه حبية بنت مالك الأفصارية . رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقاتل قتالا شديداً فسح على رأسه ودعا له بالبركة في ولده ونسله فكان عماً لأربعين وخالاً لأربعين وأباً لعشرين (١).

و كاده الرسير من أهل العلم متضلعاً من الأدب يقرض الشعر ويجيده . فن شعره ما رواه أبو محمد عبد الله بن مرواذ العمري فيما ذكره الحميدي في (١) وترجة الامام أبي يوسف في الخطيب البندادي ج ١٤ ص ٢٤٢ وفي كتب الطبقات لرجال الحنفية .

( جذوة المقتبس ) <sup>(۱)</sup> له :

مَــلك الثلاث الآنسات عناني مالي تطاوعني البريّـة كلها ماذاك إلا أن ساطان الهوى

وحللن من قلبي بكل مكان وأطيعهن وهن في عصباني وبه قوبن أعز من سلطاني

فلت: عارضها الظافر المستمين بالله سليان بن الحسكم بن سليان بن الناصر (٢)

فقال:

وأهاب لحظ فواتر الأجفان منها سوى الاعراض والهجران زهر الوجوه نواعم الأبدان من فوق أغصان على كثبان حسناً. وهذي أخت غصن البان فقضى بسلطان على سلطاني في عز ملكي كالأسير العاني ذل الهوى عز وملك ثان وبنو الزمان وهن من عبداني خطب القلا وحوادث السلوان عاش الهوى في غبطة وأمان

عباً بهاب الليث حد سناي وأقارع الأهوال، لا متهيباً وعلكت نفسي ثلاث كالد عي ككواكب الظاماء لحن لناظر هذي الهلال وتلك بنت المشتري حاكمت فيهن السلو إلى الصبا فأبحن من قلبي الحمى وثنيني فأبحن من قلبي الحمى وثنيني ما ضر ابي عبدهن صبابة إذ لم أطع فيهن سلطان الهوى واذا الكريم أحب أمن إلفه وإذا الكريم أحب أمن إلفه وإذا بجازى في الهوى أهل الهوى وإذا الكريم أحب أمن إلفه وإذا بجازى في الهوى أهل الهوى

وفتى الرشير البرامكة سنةسبع وتمانين ومائة واستوزر الفضل بنالربيع

<sup>(</sup>١) هو ﴿ جَدُومَ المُقتبِسِ فِي تأريخِ عَلَماءِ الأُندلسِ ﴾ للحميدي المتوفى سنة ٨٨٤ ه ذكره في كشف الظنون •

واختلفت أخباره وأفعاله بقتل البرامكة .

وجدهم برمك كان على دين المجوسية هو وأجداده . وأصله من الجبل من نوحي خراسان وكان كاتباً أديباً ظريفاً قد تبحر في أخبار ملوك الفرس وعلمائهم، ثم نظر في علوم الاسلام حتى حصل علوماً كثيرة وقصد من بلاده الى الشام الى دمشق إذ كانت حضرة الخلافة في أيام بني أمية فصحب خواص عبدالملك ابن مهوان حتى اتصل بعبدالملك بن مهوان بعد حكابة يطول ذكرها ، فسن موقعه عند عبدالملك ، وعلا قدره عنده ، ورزق الأولاد والعدد والعتاد وانقضت دولة بني أمية .

وولد لبرمك خالد ،فوزر خالد بن برمك للخليفة أبي العباس السفاح بعد قتل الوزير أبي سلمة الخلال وزير آ ل محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أول خليفة قتل وزيره في الاسلام وذلك برأي أبي مسلم الخراساني .

أم وزر خالد أيضاً للخليفة أبي جعفر المنصور، ثم غلب على الوزارة الربيع ابن سليات. وولد لخالد يحيى ، فوزر يحيى لهارون الرشيد بعد موت أخيه موسى الهادي ، وكثر تصرفهم في البلاد ، وولد ليحيى الفضل وجعفر ، فوزرا للرشيد . وانتشر ذكرهم وجودهم في الأقطار ، وحازوا في ذلك شرف الذكر وعلو الفخار ، وبهم تضرب الأمثال في الجود العميم ، والسكرم الجسيم . ثم زاد الخليفة هارون لجعفر مع الوزارة الملك، وقال له في الذي عقد له بالملك: يا أخيى يا جعفر ، قد أمرت لك يمقصورة في داري ، وما يصلح لها من الفرش وعشر جوار ، يكن أمرت للة مبيتك عندنا . قال جعفر : يا أمير المؤمنين ما من نعمة متواترة ولا فضل متظاهر إلا ورأي أمير المؤمنين في أجمل وأتم .

تم المصرف جعفر وقد خلع عليه وحمل بين يديه مائة بدرة دنا نير ومائة بدرة دراهم ، وأمر الناس بالركوب اليه، والسلام عليه. وأعطاه خاتم الملك وأمره أن يختم به

كيف أراد بأمره ورضاه ، حتى بلغ من صيته في الدنيا ما لم يبلغه أحد سواه .
وهو الذي أمر بزيادة مائة دينار في دينار (١) ، وقصته في ذلك مشهورة .
وفي كتب البرامكة مذكورة . وكان يفرقها على الناس في النيروز والمهرجان ،
وأمر أن يكتب على أحد الوجهين :

وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعـفرا يزيـد على مـائة واحــداً إذا ناله معــر أيسـرا<sup>(٢)</sup>

وهو بيت إعراب عند النحويين . واعلم أن في قوله يلوح روايتين إحداها ما رواه الفر ا . \_ وهي الرواية الصحيحة \_ تلوح بالتاء المثناة باثنتين من فوق فلا إشكال في نصب جعفر على هذه الرواية لأنه مفعول بتلوح .

وذلك أنه يقال في ما حكى الفرآه : لحت الشيء لوحاً ولوحة إذا أبصرته. يقال لاحت نظرت وتشرفت . فمنى تلوح تبصر على وجهه جعفراً فيكون المعنى يرى جعفراً هذا الاسم المنقوش على وجه الدينار لائحاً وهذا بين لا إشكال فيه ولا تعسف في إعرابه .

وأما الرواية الثانية يلوح بالياءالمثناة باثنتين من نحت ففي نصب جعفز إشكال

<sup>(</sup>۱) هذه دنا نير الصلات والأفراح ولم تكن من الدنا نير المتداولة المتعامل بها ، ولا تعد بوجه من نقود الدولة كما توم كشرون ، جاء ذكرها في كتب الأدب في بتيمة الدهر للثما لبي وغيرها .

<sup>(</sup>۲) في كتاب (الوزراء والكتاب) للجهشياري ص ٢٤١ فكر هذه الأبيات بوجه آخر ، وهنا تفصيل في ابن دحية لا نراه في غيره و نقل ما في الجهشياري المرحوم أحمد تيمور باشا ولم يفطع في أن المراد تصويره أو اسمه كا في كتاب التصوير عند العرب ص ٣١ وعلق عليه الدكتور زكي محمد حسن بقوله: ( يرجع عندنا أن المراد اسم جعفر لا صورته) وابن دحية قد رجع ذلك أيضاً وما في مجله الثقافة عدد ٣٠ منقول من الحطيب البغدادي ج ٧ ص ١٥٦ رجع به الدكتور مصطفى جواد تصويره ومن هذه النصوص يعرف وجه الحسلاف .

فمن النحويين من قال: هو منصوب باضار فعل تقديره اقصدوا جعفراً أو عليكم جعفــراً.

ومنهم من جعله من باب المفعول المحمول على المعنى من جهة أن جعفراً قد دخل في الرؤية من جهة المعنى لأن الشيء إذا لاح لك فقد رأيته ، ومثل ذلك بما انتصب بحمله على المعنى قول ابن قيس الرقيات (١):

لن تراها ولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس طيبا فنصب طيباً لما دخل في الرؤية . ومثله قول عمرو من قبئة :

نذكرت أرضاً بها أهلها أخوالها فيها وأعمامها فنصب أخوالها وأعمامها للا دخلا في التذكر وهذا على مذهب سيبويه . وأما ما ذكر أبو الفتح ابن جني فافه بدل من الأرض وهو بدل الاشتمال ومثل القول الأول قول عبدالعزيز بن زرارة الـكالابي :

وجدنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعيناً سلسبيلا فنصب جنات وعيناً لما دخلا في الوجدان

والاستشهاد بالشعر عليه يطول فهذا مما يحتج به لمن زعم أن جعفراً انتصب لدخوله في الرؤية من جهة المعنى ويقدر له الناصب ما دخل عليه يلوح من الرؤية كا تقدم في الأبيات .

وفي هذا ضعف من جهة أن يلوح يبقى بغير فاعل والفاعل لابد منه لأرف الفعل لا يخلو من فاعل إما ظاهر وإما مضمر .

ومن النحويين من نصب جعفراً بالمصدر الذي هو ضرب تقديره من ضرب

دار الملوك جعفراً على وجه الدينار وأضاف الضرب الى الدار ، وإنما هو لأهلها ولأصحابها على وجه الاتساع كما تقول: هذا الدينار من ضرب الدار ، وهذا الثوب من عمل الدار .

وفي هذا الوجه أيضاً ضعف منجهة الفصل بين المصدر وصلته بأجنبي ، ألا تراه قد فصل بقوله : «يلوح على وجهه» بين ضرب وجعفر وهو أجنبي منه . فعلم بهذا أن رواية الفراء في البيت هي الصحيحة التي لا إشكال فيها .

فضرب عشرة آلاف دينار على هــذه الصّفة ودفعهــاً لرجل واحد مداّس ينفقها مع جاريتهوكان داّس عليه نولاية مصر فعفا عنه وألحقه بالبرامكة .

و بعد هذا كله أم الخليفة بضرب عنقه بحيلة حصله بها في جوف داره وقسم جسده نصفين فجعل نصفه في الجانب الشرقي ونصفه في الجانب الغربي ، ونهب ديار البرامكة وأمر بقتل غلمانهم وأصحابهم ، وأنفذ الى النهروان ، فأخذ جميع ماكان لجعفر من المال والسلاح والكراع ، وقبض على الشيخ الوزير يحبي أبي جعفر ، وعلى ولده الفضل ، فسجنها بعد أن نزعمها عن نعمتها وخرب ديارها و نهب عيالها واستعبد ذراريها .

و كان الخليفة قد نذر الحج إلى بيت الله الحرام راجلاً ، حافياً إن أظفره الله بالبرامكة ولم تثر عليه البلاد . وقال : لو عامت بميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها . فخرج حاجاً تضرب له السرادقات مظلّـلة ، ويخرج من سرادق إلى سرادق إلى أن وصل مكة .

وفي تلك الأيام مات بحيى في السجن بقيده ، فلما قدم الخليفة سأل عنه فأعلم عوته ، فقال : لا إلّه إلا الله ، مات الخبر بأسره . وقال : والله لو وجدت يحيى حياً لا فرجت عنه ، ولكن لا بدّ أن أنظر في حال الفضل إن شاء الله . فلما كان في غداة غد توفي الفضل . فلما علم الرشيد بوفاته قال : إنا لله وإنا اليه راجعون .

مات والله الجود اليوم بأسره . هذا الفضل والله الذي يقال فيه :

ولولم تكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله
ولكن كان قضاء الله قدراً مقدوراً .

وقد كان الخليفة ندم، ويزور شلو جعفر بباب الطاق بحيث لا يعرفه أحد، يخرج في زيّ العامة . وقد كان استشار زبيدة زوجه وكانت مبغضة لجعفر فأشارت عليه، فهمّ بالموت الأحمر، والفعل الأكدر، والقول الأنكر.

وكان نكبالبرامكة ، كما قدمنا ، في صفر سنة سبع وثمانين ومائة ( ٨٠٨ م ) وقتل جعفر ، وذلك لتسع عشرة سنة خلت من خلافته . ولا يلتفت فيهم إلى قول الحسن بن هاني (١) وهجوه لهم فذلك بهت و مخرفة . لأنهم سجنوه على الزندقة . وتوفي الخليفة أبو جعفر هارون الرشيد بأرض طوس من بلاد خراسان ليلة السبت لثلاث خلون من جادى الآخرة . وقيل : للنصف منه . وقال ابن أبي

مريم في تأريخه (٢): توفي ليلة الحيس النصف من جادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة ( ٨٠٩ م )، وهو ابن أربع وأربعين سنة . ودام في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وستة عشر يوماً . أخطأ عليه طبيبه جبريل بن بختيشوع من دبيلة كانت به فكان ذلك سبب منيته (٣).

فلت : وقد زرت قبره بطوس لما قصدت زيارة قبر الرضي ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) هو أبو نواس الشاعر المعروف · وذكره في الاغائي وابن خلكان وكتب عديدة · ويعتقد الباطنية في له اعتقادات غلو فيدعون فيه الظهور ، ويزعمون ان له شعراً كثيراً غير المعروف من ديوانه يتداولونه فيما بينهم ويخفونه عن الآخرين ·

<sup>(</sup>٢) في مقدمة هذا الكتاب ذكر ابن ابي مربم · (٣) ترجمته في الطبري ج ١٠ ص ١١٠ وفي الخطيب البغدادي ج ١٤ ص ٥ وفي ابين وامنح ·

ثم صارت الخلافة الى ابنه الامين

أبي عبد الله محمد ،ويكنى أيضاً أبا موسى . بويع له يوم وفاة أبيه بعهده إليه . لأن أمه زبيدة بنت جعفر ابن أبي جعفر الأكبر أول خليفة . اجتمع له في جده لأمه وأبيه الخلافة ، ولم تجتمع لأحد من بني العباس ذلك إلى الآن ، ولا ولي الخلافة بعد على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ من كان ابواه هاشميين إلا الأمين محمد بن زبيدة (١) .

وقتل بالسيف يوم السبت خامس عشرين من محرمسنة ثمان وتسمين ومائة (١٩٨٣م) . وقيل : يوم الأحد لثمان بقين من المحرم ، وقيل : لخس ليال بقين من المحرم ، عدينة السلام ، وله ثلاث وثلاثون سنة .

وقال ابن واضح السكاتب: كانتسنه يوم ضرب عنقه مولى طاهر بن الحسين بأمر طاهر سبماً وعشرين سنة وثلاثة أشهر . وقيل : بلغ ثمانياً وعشرين سنة ، وله ولدان موسى وعبد الله .

وكان يركب هواه ويهمل أمر دنياه . ولما خلعه المأمون كان يعيبه بصحبة أبي نواس ، ويقول : يا معشر المسلمين صحب رجلاً شاطراً ماجناً كافراً يحل ما حرّم الله ، يحضّه على شرب الحمور وإتيان المحذور ، وارتكاب الما ثم ، ونيل المحارم .

وهو الذي يقول:

ألا فاسقني خراً وقل لي : هي الحمر وبح باسم من نهوى ودعني من الكنى فلا خبر في اللذات من دونها ستر وقوله منها :

(١) في هامش الاصل خبر طويل عن عيون التواريخ وغيره منقولاً عن حياة الحيوان ونظراً الطوله نـكتفي هنا بالاشارة ، اذ الكستاب معروف متداول . وبتنا يرانا الله شر عصابة نجرز أذيال الفسوق ولا في فاين ما رواه مالك (١) في الموطا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جلد الرجل الذي اعترف على نفسه بالرنا ثم قال: أيها الناس قد آن له أن تذبهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله ، فانه من يبد لنا صفحته نفم عليه كتاب الله .

فال ذو النمين - أبره الله - وهذا حديث مرسل عند جميع رواة الموطا. رواه مالك عن زيد بن أسلم ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه . ومن أصل مذهب مالك - رحمه الله - والذي عليه جماعة أصحابه ، أن مرسل الثقة تجب به الحجة ، وبلزم به العمل ، كا تجب بالمسند سواه .

وأما أبو حنيفة وأصحابه فانهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا بما يردون به المسند من الناويل والاعتلال على أصولهم المعلومة لهم .

وفيه من الفقه دليـل على أن الستر وأجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة . وواجب أيضاً ذلك عليه في غيره ما لم يكن سلطاناً يقيم الحدود .

والقاذورة :كل ما يتقذر بالشرع وبجتنبوالمراد عموم المعاصي .

والحديث المجمع على صحته في هذا المعنى المتفق على إخراجه حديث سالم بن عبدالله ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - يقول : كل امتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه .

هذا نص صحيح البخاري في كتاب الأدب في باب ستر المؤمن على نفسه .

<sup>(</sup>١) أحد الأثمة الممروفين وهو أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي المدني ولدسنة ٩٥ ه و توفي سنة ٩١٩هـ: والموطأ له طبع مرارأ وله الرسالة ٤ والمدونةال كبرى من تولة عنه ٠

وأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق إلا أن نصه عنده : كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من الاهجار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه .

قال زهير : وإن من الجهار .

فال ذو النبين - أبره الله : - رواه النسني صاحب البخاري : وإن من المجانة . وهو عندهم تصحيف من المجاهرة ، وإن كان معناها لا يبعد، لأنها رجع الى الاستهتار في الأمور وعدم المبالاة بما فعل أو قال أو قيل له .

وأما الاهجار \_ وهي رواية العذري والسجزي في صحيح مسلم \_ فهو قول الفحش والخنا . وهو تصحيف من الاجهار وقلب ، ورواية ابن ماهان بروايته الى مسلم عن زهير بن حرب « من الجهار » .

وروابة شيوخنا الخراسانيين عن الفراوي عن الفارسي « من الاجهار » .
والاجهار في اللغة والجهار والمجاهرة كله سوا، وصواب وهو الاظهار والاعلان
يقال : جهر بالشي، وأجهر به إذا أعلن به وأظهره . وكله راجع الى تفسير قوله
حلى الله عليه وسلم - : « إلا المجاهرين » .

وأما من رواه في صحيح مسلم « من الهجار » فتصحيف سلخيف بدلته العجم وغيرته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، الأن الهجار في اللغة الحبل أو الوتر تشد به يد البعير ، أو حلقه يتعلم فيها الطعن . ولا يصح ها هنا لفظاً ولا معنى

واتصل ذلك بالأمين فحبس أبا نواس برأي وزبره الفضل بن الربيع ، ثم أطلقه على ما ذكره المؤرخون ، فبقي في الخلافة أربع سنين وسبعة أشهر وعشرة أيام

وقيل: واحد وعشرون يوماً (١). وليس من نسله خليفة الى الآن.

وكتب طاهر بن الحسين مولى خزاءة إلى المأمون عند قتله الأمين : أتى الله أمير المؤمنين تحفة وسلاماً و الامة أوليائه بوفاة محمد بن الرشيد ما لا دافع له من القضاء . للاستبداد بالنفر د والبقاء و إنفاد المشيئة فيما أحب من إعزاز و إذلال، وموتوحياة ، فلتهن أمير المؤمنين فو ائد الله وليعزه عن أخيه ما يؤول اليه أهل الأرض والسماء .

فكتب اليه الخليفة المأمون : لسروري بالتعزية أعم من سروري بالنهنئة والسلام .

## (ثم صارت الخلافة الى الامام العالم

المحدث النحوي اللغوي أبي العباس عبدالله المأمون بن الرشيد. بويع البيعة العامة عرو من بلاد خراسان بعد قتل المخلوع الأمين ، وذلك يوم الأحد لخس ليال بقين من المحرم.

وبايع للرضى (٢) أبي الحسن على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بالعهد بعده ، وأزال لبس السواد . ولبس الخضرة بدلاً منه .وذلك يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين ، وساه الرضى وكتب الى الآفاق مذلك (٩) .

<sup>(</sup>١) ترجمة الأمين الحليفة في تأريخ الخطيد البغدادي ج ٣ ص٣٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) ورد بلفظ ( الرضى ٤ مقصوراً ٤ وبالألف أيضاً ٠ وفي ابن الأثير جاء (الرضا)
 كا في ج ٦ ص ١٢٠ وغيرها ٤ وكذا في تاج العروس ٠

<sup>(</sup>٣) ولم نعثر على نفود ضربت باسمه في أيامه الا انه عتر على نقد ضرب بفارس سنة ٢٠٣ هـ جاء قيه أنه مما أمر به الأمير الرضى ولي عهد المسلمين على بن موسى بن على بن ابي طالب في حين انه توفي في اول هذه السنة ( في آخر صفر ) . وفي نقد آخر ضرب بالمحمدية سنة ٤٠٢ه • تأريخه لما بعد وفته اذ يصبح ان يكون النقد الأول ضرب ثم مان الم مكوكان =

ووافى الكتاب الى مصر بها الى أميرها السري ابن الحكم في المحرم سنة اثنتين ومائتين ، فدعا له بالعهد على المنابر ، وذكر ما خصه الله به من الشرف والمآثر ، حتى توفي الرضى بطوس ، ودفن أمام قبر الرشيد في أول سنة ثلاث ومائتين . مرض ثلاثة أيام .

وأظهر المأمون عليه جزعاً شديداً ، ومشى بين قائمتي النعش حاسراً يقول ، الى من نفزع بعدك يا أبا الحسن ؟ . وأقام عند قبره ثلاثة أيام ، يؤتى كل يوم رغيف وملح فيأكله وكانت سن الرضى أربعاً وأربعين سنة .

ذكر هذا أحمد ابن أبي يعقوب بن وهب بن واضح الكاتب في تأريخه ، وابن خداع في كتاب « المعقبين من ولد أبي طالب » وهو الثاني من بني العباس ممن اسمه عبداللة وكنيته أبو العباس وإن كان المسعودي ذكر أنه يكنى أبا جعفر . فالمسعودي مجهول لا يعرف ، ونكرة لا تتعرف (١)

وكان المأمون أحلم أهل زمانه . دخل عليه ابراهيم بن المهدي قبل رضاه عنه فقال: يا أمير المؤمنين ،ولي الثار محكم في القصاص ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الرخاء أمن من عادية الدهر . وقد جعلك الله فوق كل ذي ذب كا جعل كل ذي ذب دونك . فان تأخذ فبحقك وان تعف فبفضلك .

ذنبي اليـــك عظيم وأنت أعظم منـــه فخــذ بحقك أولا فاصفح بفضلك عنـــه

= اسلامية قتالوغي ص ١٩٧ وما بعدها ) وابن الأثبر ج ٦ ص ١٢٠٠

<sup>(</sup>١) المسعودي مؤرخ وهو ابو الحسن على بن الحسين وله مؤلفات عديدة منها أخيار الرمان ، ومروج الذهب ، والتنبيه والاشراف ، توفي سنة ٣٤٦ ه - ٧٥٩م واخبار الرمان عليم الحبلد الأول منه ، وكذا طبعت مؤلفاته المذكورة ، وله مؤلفات اخرى في التأريخ ، وترجته في فهر ستابن النديم ص ٢١٦ وآداب اللغة العربية ج ٢ عن ٣١٣ وكتب

إن لم أكن في فعالمي من الكرام فكنه فقال : القدرة تذهب الحفيظة . والندم توبة . وعفو الله بينها . وهو أكبر ما نحاول يا ابراهيم لقد جئت إلى العفو حتى خلت ألا أوجر عليه . لا تثريب عليك يغفر الله لك !

وعفا عنه وأمر برد ماله وضياعه . فقال :

رددت مالي ولم تبخل علي به وقبل ردك مالي ما حقنت دمي فأبت عنك وما كافأتها بيد ها الحياتان من وفر ومن عدم وقام علمك بي فاحتج عندك لي مقام شاهد عدل غير متهم فلو بذلت دمي أبغى رضاك به والمال حتى أسل النعل من قدمي ما كان ذاك سوى عارية رجعت إليك لولم تهبها كنت لم تلم

وهو أول من انتقل إلى سكن الجانب الشرقي وسكن القصر الحسني وبنى بأهله به وهي بوارن وأسمها خديجة بنت الوزير الحسن بن شهاب .

وكان يجلس مع العلماء والمتعلمين في مجلسه من أول النهار إلى آخره يتناظرون بين يديه فيرشدهم ويمدّهم بالأموال والكتبويتفقدهم إذا غابوا عنه ويزورهم في بيوتهم ، مع كثرة العطاء والرغبة في حسن الثناء .

وكان أيضاً يحضر مع الناس على الطعام . ويخرج في الليل يطوف في عسكره خوفاً على خلافته ، لينظر من يحبها أو يبغضها .

وكان يحب معرفة أخبار الناس ويتقصّاها ، وعسى أن يفرج كربة بمن يتشكاها ، وجعل برسم الأخبار ببغداد ألف عجوز وسبعائة عجوز ، فما كان يخفى عليه شيء من أمور الناس ظاهراً وباطناً . وكان لا ينام حتى يقف على جميعها .

وقد وقدع في يوم واحد بثلثائة ألف دينار . وعرض عليه ضكاك وقصص

فوقع في جيمها « بنعم » ولم يقل في واحدة منها : «لا »والشعرا، في ذلك قصائد محفوظة عند الناس . وهو القائل : لو علم الناس ما عندي من حلاوة العفو لما تقربوا إلى إلا بالذنوب .

كتب بعض الرؤساء إلى الخليفة المأمون رقعة ، وكان قد وعده باستخدامه فطال مقامه بيابه :

إن رأي أمير المؤمنين أن يفك أسير عدته من وثاق المطل بقضاء حاجته، أو الاذن له بالانصراف إلى بلده.

فأعجب المأمون بايجازه فوقع على ظهرها : يكتب له تقليده ، وترغد عيشة أيامه بخمسين ألف درهم جزاء على طول مقامه .

ولما مات عمرو بن مسعدة نظر فيما خلفه من المال، فاذا قيمته ألف ألف دينار فأشير على مخلّفيه أن ينهوا الخبر إلى المأمون ، لئلا يصل اليه من غيرهم فيجد عليهم بكمانهم إياه . فكتبوا اليه رقعة يعامونه بما خلفه والدهم من المال يسألونه قبول ما اختار منه ليحمل الى بيت المال .

فوقّـ ع على ظهر رقعتهم :

إِمَّا اجْتَهُدُوا فِي خَدَمَتُنَا ، وبالغوا فِي فَصِيحَتَنَا ، لنعز هُم فِي حَيَاتَهُم ، و نَتَكَفَلُ عَخَلَفَيْهُم بعد مماتَهُم ! وهذا المال وإن كثر لواحد ، فإن نقل لجماعة فبارك الله لهم فيه ، والسلام ،

وما عسى أن يقال في من خصه الله بهذا النسب ، و نشأ من صغره على الاشتغال بالعلم والأدب .

روينا بأسانيد كثيرة أن المأمون هذا كان جالسًا بين يدي أبي الحسن الكسائي المقرى، النحوي يعلّمه ، إذ حضر غلام صغير ، ومعه رقعة مختومة ، فسامها إلى المأمون ، فلما قرأها خرق من وسطها قطعة ووضعها في فيه ، ومضغها وأكلها .

فقال السكسائي: عرّفني السبب الموجب لذلك. فقال المأمون: أسألك إعفائي من الجواب. فقال له: والله لا بدّ أن تعلمني بحال الرقمة وما فعلت فيها. فقال في الحال:

أتاني كتاب فيمه وعد زيارة وقد كان قلبي نحو ذلك يخفق فخر قتحرف الوعد ثم أكلته وأهديته للقلب ، لا يتعلق فخر قت حرف الوعد ثم أكلته وأهديته للقلب ، لا يتعلق فقام الكسائي من ساعته ، واستأذن على هارون الرشيد، وعرقه عاجرى . وقال له : يا أمير المؤمنين، هذا عنوان فضل ولدك فاستحسن البيتين واستظرفها، وخلع على الكسائي خلعاً فاخرة ، وأم له بعشرة آلاف درهم (۱) . وله عقب كثير ، وليس من نسله خليفة إلى الآن . وكان أم، فافذاً من

وقدم ملك التبت، ومعه صنم من ذهب كان يعبده على سرير من ذهب مرصع بالجوهر، وأسلم الملك، وأخذ المأمون الصنم، فأرسله إلى الكعبة وشكر الله على هداية الملك، وأمره أن يعرف الناس هداية الله تعالى.

وكتب إليه ملك الهند مع هدية نفيسة أهداها اليه :

إفريقية المغرب إلى أقصى خراسان وورا، النهر، وولاته بالسند.

من دهمي ملك الهند وعظيم أركان المشرق وصاحب بيت الذهب وإيوان الياقوت وفرش الدر ، الذي قصره مبني من العود الذي يختم عليه فيقبل الصورة قبول الشمع ، والذي توجد رائحة قصره من عشرة فراسخ ، والذي يسجد له أمام البدر (٢) الذي وزنه ألف ألف مثقال من ذهب عليه مائة ألف حجر من

<sup>(</sup>١) ورد لفظ ( هرون ) بلا أاف وكذا ( ألف ) بدل ( الاف ) فتتضى التنبيه الى أنه جاء أمثال هذه كثيراً .

<sup>(</sup>٢) يريد بالبد ما هو معروف عند الترك بر ( بت ) أي: صنم، كا يقولون: تنكرى بتي أي: صنم، كا يقولون: تنكرى بتي أي: صنم الله، ومنهم من يقول: ( بد ) مأخوذ من بودا أو يوذا بتحوير ، وهو بت عند =

الياقوت الأحر والدر الأبيض ، الذي ركب في السعادة في ألف موكب وألف والبه مكالمة بالدر تحت كل راية ألف فارس معامين بالحرير والذهب ، والذي في مربطه ألف فيل خزائمها أعنه الذهب ، والذي يأ كل في صحاف الذهب على موائد الدر ، الذي في خزائنه ألف تاج وألف حلة جوهر لألف ملك من آبائه والذي يستحي من الله أن يراه خائناً في رعيته إذ خصه بالأمانة عليهم والرئاسة فيهم . الى عند عبد الله ذي الشرف والرئاسة على أهل مملكته .

أما بعد فان الذي تقدم به ذكرنا ، أيها الأخ ، من الملك والشرف والثروة ، فما خطر بما ترتحل به الأوقات وتنجر به الساعات ذها با وزوالا ، والخطر الذي بجب على المستودء ين من الله فضيلته العقل، والاعتداد به ، والمسكاثرة له ، ولكناجرينا على ما جرت به سنة الملوك قبلنا ولم نجهل أن الله - تبارك وتعالى - الذي تفوت الألسن ذكره ، فان الا بتدا ، بتحميده من أفضل الاعتداد ولكنا أجللناه عن الافتتاح بذكره إلا في مواقف المناجاة عائذين .

وأخبارك ترد علينا بمضيلة لك في العلم لم نجدها لغيرك، ونحن شركاؤك في المحبة والرهبة ، وان في أفئدتنا من ذلك مالم نزل به لله للفضل ذا كرين ، وقد افتتحنا استهداءك بأن وجهنا اليك كتاباً تسميته « صفو الأذهان » . والتصفح

<sup>=</sup> النزك فعرب بهذا اللفظ ، وجاء في معرب الجواليةي : ﴿ والبد الصنم فارسي معرب والجمع البددة ﴾ وفي القاموس أنه معرب (بت) ، وجمع على ابداد ويطلق على بيت الصنم ، وفي ابن دريد ; البد الصنم الذي يعبد ، فلا أصل له في اللغة . وقال ابن سيده : هو بيت فيه اصنام وتصاوير معرب بت ، واللفظ وصل الى النزك ومن طريقهم أو رأساً الى الفرس ، واصله من بودا أو بودا أو بودا .

وفي كتأب الفرق لأني محد: أن عباد البددة وم الأصنام قوم بأرض الهند . وعد طبقاتهم ما يؤيد انهم عباد ( بوذا ) وبعرفون بالبوذية كما بعرف البراهمة هناك وفي الصين . وفي فهرست ابن النديم كلام عليه ص ٤٨٧ ولا شك انه في الأصل ( تمثال ) او صنم خاص ، ثم عم كل صنم . وفي دائرة المعارف الاسلامية تفصيل في ج ٣ ص ٤٣٦ .

له يسعد على صواب التسمية، و بعثنا اليك لطفاً بقدر ما وقع منا موقع الاستحسان له ، وإن كان دون قدرك .

و كن نسألك أيها الأخ أن تنعم في ذلك بالقبول، و توسع عذراً في التقصير. وكانت الهدية جام ياقوت أحمر ، فتحه شبر في غلظ الاصبع مملوءاً دراً، وزن كل دراة مثقال ، والعدد مائة . وفراشاً من جلد حية بوادي الديبراج تبتلع الفيل ، ووشي جلدها نقط سود كالدراهم في أوساطها نقط بيض لا يتخوف، من جلس عليه السلام ، وإن كان به سل وجلس عليه سبعة أيام برى ، ، ومصليات ثلاثاً بوسائدها من جلد طائر يقال له : السمندل ، موشى إذا طرحت في النار لم تحترق فراوزها دراً ، ومائه ألف مثقال عود هندي يختم عليها فتقبل الصورة ، وثلاثة آلاف مناً من كافور عبب كل حبة أكبر من اللوزة ، وجارية طولها سبعة أذرع ، تسحب شعرها ، لها أربع ظفائر ، طول كل شفر من أشفارها إصبع يبلغ أذرع ، تسحب شعرها ، لها أربع ظفائر ، طول كل شفر من أشفارها إصبع يبلغ إذا أطرقت نصف خدها ، ناهداً ، لها ثماني عكن ، في نهاية الحسن والجال و نفا ، البياض .

وكان الكتاب مكتوباً في لحاء شجرة تنبت بالهند يقال لها :الكاذي ، لو نه إلى الصفرة ، والخط لازورد مفتّح بذهب .

قوله في الهدية : ﴿ طول كل شفر من أشفارها » « شفر العين » مضموم الشين . وبقال بفتح الشين أيضاً ، وهو حرف الجفن حيث ينبت الهدب .

فاما به المامون : من عبدالله عبدالله الامام المأمون ، أمير المؤمنين ، الذي وهب الله له ولآبائه الشرف بابن عمه النبي المرسل ـ صلى الله عليه وأعلى ذكره ـ والتصديق بالكتاب المنزل .

إلى ملك الهند وعظيم من تحت يده من أركان المشرق:

سلام عليك ،فأني أحمد الله إليك ،الذي لا إلّه إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبد، ورسوله وعلى أهل بيته .

وصل كتابك فسررت ال بالنعمة التي ذكرت، ووقع اتحافك إلبنا الموقع الذي أملت من قبول ذلك، ولولا أن السنة لنا حاربة بترك تقديم من لم يكن لناعلى الشريعة موالياً ، ما تركنا ما بحسن من مبر تك بالتقديم والاعتذار، فهذا أحد المقدمتين، وأنت له منا أهل. وقد أهدينا إليك كتاباً ترجمته (ديوان الأدب وبستان نوادر العقول). ومطالعتك له تحقق عندك فضيلته. وجعلنا لذلك عنواناً من الهدية، فهي لطف استقللنا قدرها لك، ولو كانت الملوك تتهادى على أقدارها لما اتسعت لذلك خزائنها، وإنما تجري ذلك بينها على قدر ما يدل على النية بالتوطين إن شاء الله.

وكانت الهدية فرساً بفارسه وجميع آلاته عقيقاً ، ومائدة جزعفيها خطوط سود وحمر وخضر على أرض بيضاء ، فتحها ثلاثة أشبار ، وغلظها إصبعان ، قوائمها ذهب ، وثمانية أصناف بياض مصر ، وخز السوس ، ووشي البمن ، وملحم خراسان ، والديباج الخسر واني ، وفرش قرمن ، وفرش سوسنجرد ، ومائة طنفسة حيرية بوسائدها .

كل ذلك مائة قطعة من كل صنف .

وجام زجاج فرعوني ، فتحه شبر ، في وسطه صورة أسد ، أمامه رجل قد برك على ركبتيه ، وفوق السهم في القوس نحو الأسد . وكانت المائدة والجام مما أخذ من خزائن بني أمية . وكان الكتاب في طومار ذي وجهين ، وغلظ الخطاصبع .

ذكر هذا كله الخالديان: أبو بكر محدو أبو عثمان أحمد ا بناها شم في كتاب «الهدايا

والتحف (١) »من تأليفه). وحدثا بذلك عن أبي العباس أحمد بن أبيخالدعن أبيه عنجده أحمد بن أبي خالد وزير المأمون.

قال ذو النسبن - أبره الله \_ : والناظر في كتاب المأمون يعلم أنه قاصر عن كتاب ملك الهند في الجواب . ولقد كان الواجب عليه أن يقابله على افتخاره بملك الهند في الجواب في الفخر من كل باب . لأنه افتخر بأمم دنيوي، وملك لا يبقى ، وكان للمأمون من الفخر بالآخرة وسلالة النبوة فخر صاحب لا يشقى ، وغيره لمثل هذا الفخر لا يرقى .

## فطه مكند:

من عبد الله ، عبد الله المأمون أمير المؤمنين ، سلالة أهل البيت الطاهرين ، أهل مهبط الوحي ، ومصعد الأمر والنهي، ومدار أفلاك العلاء ، ومنار أملاك الساء ، وموطن التنزيل، وموطى ، الروح الأمين جبريل، ومقر الخلافة والامامة ، وموضع الكرامة ، ولنا تحج ملوك الأرض ، وذلك واجب عليهم وجوب الفرض ، فاذ شرفنا بالسبق وفات ، وهمات أن يدرك شأونا همات .

وكل ذلك ببركة ابن عمينا، الذي بالبركة عمينا، الاسماعيلي النسب، الابراهيمي المنتسب، المنيف الطرفين، الشريف السلفين، المتلقى بالرسالة، والمنتقى للأدا، والدلالة، المبعوث إنى الأحمر والأسود، سيد ولد آدم وما ولد من ولد، الذي أيد بكتاب أنزل من اللكوت الأعلى عليه، وأوصل على

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا الكتاب في الفهرس عند الكلام على الحالدين في ص ٢٤٠ ، ولا في كشف الطنون . والحالديان من قرية الحالدية في الموصل ، وجاءت ترجمهما في اليتيمة ج ١ ص ٧٠٥ وفي معجم الأدباء ج ٤ ص ٣٣٦ وفي معجم البلدان في مادة ( الحالدية.) وفي فوات الوفيات ج ١ ص ٢١٨ . وطبع المحتار من شعر بشار اختيار الحالدين بشرح أبي طاهر اسماعيل التجيبي البرقي سنة ٣٥٣٠ ه — ١٩٣٤ م . وهناك تفصيل .

يدي الروح الأمين إليه . أعجز الانس والجن حين تحد الله برهانه ، وأعجب الجن لما سمعوه منه بيانه ، فيه تبيان كل شي، وتفصيله ، وبرهان كل مشكل ودليله ، قد فصلت آياته بتقديس وتوحيد ، ووعد ووعيد . وحكم وإحكام ، وقص وابرام ، وقصص وأخبار ، وسير وأسرار ، والحض على العمل الذي هو سبب دخول البنار ، فهو بحر لا تفني عجائبه ، ولا تنفد غرائبه .

والذي بشرت به الأنبياء، وهتف (١) بمبعثه الكهان ، وقام على صدقه البرهان ، وردّ الله ببركته عن مكة الفيل ، وأرسل على الملك الذي جاءبه وعلى أصحابه طيراً أبابيل .

والذي خدن ليلة مولده نار فارس ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وكانت تعبدها المجوس كعبادة الكفار للاوثان والأصنام . ورأت أمه حين ولدته نوراً أضاه لها قصور بصرى من أرض الشام . وإنشق أيوان كسرى ، وسقطت منه أربع عشرة شرقة ، وهو القصر الأبيض الباهر بحسنه أبصار المبصرين ، ونزلت الملائكة من الأفق المبين ، ورجمت بالشهب جميع الشياطين ، وغاضت بحيرة ساوة وذهب ماؤها المعين ، وفاض وادي الساوة ، آية حصل بها لمن خامه الشك اليقين .

والذي تظلله ظلل الغام، وتخاطبه البهم بقصيح الكلام، وتسلم عليه بالنبوة الأحجار، وتسلم عليه بالنبوة الأحجار، وتسجد له الأشجار، ويدعو الشجر فيأني إليه، ثم يأمره بالرجوع

<sup>(</sup>١) هتف اذا مادى ودعا معلناً وصاح ، وفي صحيح مسلم في كتاب الايمان عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنَدُر عَشَيْرَ لَكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_ حتى صعد العفا فهتف : ياصبا عام فقالوا : من هذا الذي يهتف قالوا : محد الحديث الى آخره برواية ابي كرب . وفي صحيح البخاري في وسعا المفازي في قتل أبني رافع عقال الأمير عبد الله بن عتبك فهتف به البواب : ياعبد الله الحديث . ( هامش الأبسل )

فيرجع سامعاً مطيعاً بقدرة من أعانه عليه ، ويسبّح الطعام عند أكله له ، وذلك آية خصه الله بها وفضله .

والذي أسري به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ليلا، وجرّ رعلى المجرّة في درج المعراج ذيلا، على دابة يقال لها البراق، لا يستطاع ركوبها ولا يطاق، إلا لمن سخرها له الالهالخلاق، حتى انتهى، إلى سدرة المنتهى، وهي في الساء السابعة، حيث تعنو وجوه الملائكة الطائعة، ويغشاهم سنى الأنوار الساطعة.

فسار - صلى الله عليه وسلم - مسيرة سبعة آلاف سنة ، صاعداً و نازلا كني بعض ليلة بجسده وروحه دون نوم ولا سنة ، واستوى بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام على الألواح ، وعاد إلى مضجعه عندما كاد جبين الشرق يرشح بنور الصباح ، وأصبح بحدث بأخبار الملكوت في أم القرى ، سنده عن حافظ ما كذب القؤاد ما رأى ، افتارو نه على ما يرى ؟

والذي انشق له القمر المنير ، ونبع من بين أصابعه مراراً عدة الما، النمير ، وزكا بيمن يمينه الطعام اليسير ، فأكل منه الجم الغفير ، وقد جعل الله في كل عضو منه آية ، وذلك دليل على مكانه عند ربه وإن له به عناية .

والذي حذّره الذراع المسموم عن أكله، ثم لم يعد عليه بعد ما أكل منه لقمة لعصمة الله له في ذلك كله.

والذي حن الجذع اليابس إليه وسمع له صوت كأصوات المشار ، وهذه آية فطرت بعين الصحة وطارت بجناح الانتشار ، ورجف به وبخلفائه الجبل ، فركضه برجله وقال : اسكن . فسكن وامثل ، وبث له شكواه الجل .

والذي قرن الله تعالى اسمه باسمه وأعلن به في الدنيا في كل مكان ، وأجرى ذكره بأنواع المحامد على كل لسان . والذي كان ينصر ويؤيد في الحروب ، بريح الصّبا وهي ذات الهبوب ، فهزمت ليلة الأحزاب جميع أعدائه وكانوا قد حاصروه في عدة ألوف ، فاقتلمت الخيام وأكفأت القدور وزحزحت جميع الصفوف ، وفصر بالرعب مسيرة شهر بين يديه ، و نزلت السكينة من الله عليه ، وانكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر فأعطاه عرجو نا أو عوداً فصار بيده سيفاً يومئذ يفري الجماح ، ويري الأعضاد والبراج ، وكذلك انقطع سيف عبد الله بن جحش يوم أحد فأعطاه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عرجو نة نخلة فصار في يده سيفاً يقال : إن قائمه منه . ولم يزل يتناول حتى بيع من بغاء التركي عائني دينار ، وهذه معجزة قد بقيت بعد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهي واضحة المنار .

والذي خصه الله بالحوض والشفاعة ، وأخبر بما كان وما يكون الى يوم قيام الساعة . وهذا الحوض هو نهر الكوثر المفعم الملآن ، الذي مساحته من بصرى إلى عمان ، أو من صنعاء الى عمان ، وماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل في المذاق ، وأباريقه على عدد نجوم السماء ذوات الاشراق .

والذي زوى الله الأرض فأراه مشارقها ومفاربها، وأعطاه كنوزها ومطالبها، وأخبره - جل وعلا - أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها ، ولتي ربه - جات قدرته وهو معرض إعراض الزاهد عنها ، وقبض - صلى الله عليه وسلم - بعد أن خيره الله في الدنيا فاختار لقا، ربه ، لرغبته فيما لديه وحبه ، فجمع الله له بين ملك الدارين : الدنيا والآخرة ، وأسبغ عليه جزيل النعمتين : الباطنة والظاهرة ، الدارين : الدنيا والآخرة ، وأسبغ عليه جزيل النعمتين : الباطنة والظاهرة ، وكسر بدعوته شوكة الأكاسرة ، وجبر الدين وقصم ظهور الجبابرة ، ففشت دعوته في المشارق والمغارب كما وعد وشاعت ، وأخبر عن الله عن وجل أنه يستخلف في أرضه من آمن به ، فكان ذلك كذلك . وهذه معجزة راعت ، فلا فاستخلف إلله أصحابه وأهل بيته من بعده فسمعت الأمة لهم وأطاعت ، فكانوا

خلفاء الخلق ، وفتحة الغرب والشرق ، يقاتلون عبدة الأوثان والنيران عزلا ، وطارت ويسوق الواحد منهم الألف كما يساقون يوم القيامة حفاة عراة عزلا ، وطارت قلوب الملوك رعباً منهم وطاشت ، وخفقت أفئدتهم خوفاً من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم \_ وجاشت ، وتمنت إلى زمنه ما عاشت ، فبهذا النبي الأمي أفاخر من تفخر ، وأكاثر من تقدم وتأخر ، صلى الله عليه عدد الرمل ، ومدد النمل ، وعلى أهل بيته الكريم ، وأصحابه الجدرا، بالتقديم والتعظيم .

إلى (دهمی) عظیم عظا، الهند، وركن أراكنة السند، شرح الله صدره للاسلام، وجعله ممن دعاه إلى دار السلام، واتبع سبيل المؤمنين، وقال: « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » أما بعمر فانه وصل كتابك جالياً عرائس خصائصك علينا، وجالباً نفائس خصائلك الينا، ففضضنا عن الجواهر منه ختاماً، وأمطنا عن الأزاهر كاهاً. واستجلينا من معانيه ما لو كانت خدوداً لكانت مضر جة، أو تغوراً لكانت مفلجة، واستدللنا بفحوى خطابه على ما تضمره لنا من مودة لا كذب فيها، وعمة نبطت بعرا الصدق أواخيها.

فأما ماصدرة في كتابك من تعظيم ملكك ونفيس ذخائرك ، وطيب رائحة قصرك ، وفخرك وفخر آبائك ، فانك فخرت بأعراض الجواهر الفانية القليلة البقاء ، وزخارف الدنيا التي لا يحصل الواثق بها على غير النصب والشقاء ، وملكها وإن عظم دوامه ، سحابة صيف ، ومالكها وإن طال مقامه ، فعجالة ضيف .

فانا لا نفاخرك بأمثاله مما ملكناه من سهل الأرض وجبالها ، واحتوت عليه خزائننا مما أخذناه بسيوفنا من ذخائر الملوك وأموالها .

وإنما الفخر بتقوى الله وطاءته ، والايمان بهذا النبي الأبي خاتم الأنبياء ، وأقضل من مشى تحت الساء ، والنزام شريعته ، والعدل في الرعيسة والحكم بالسويسة ، بين القوي والضعيف ، والشريف والمشروف ، وذلك النزام شريعة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ والعمل بمقتضاها ، وأن تدّ في كتاباً عند الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

فكيف كفيت عمه البصيرة إذا سطع نور البرهان ، جنحت على ما أوتيت من فطنة ذكية وفطرة زكية الى عبادة الأوثاب ? وأتخذت البد المصنوع لصافع المصنوعات نداً ؟ ولم تر لك منه تقليداً لمن سلف من الآبا، بداً ؟

وأنا أدعوك دعاء المشفق الناصح، إلى سلوك السن الواضح، وخلع الأنداد، ومفارقة ديانة الأبداد (١)، والتوجه لمن وجه وجهه إليه إبراهيم الخليل، وقام على وجوده ووجوب وحدانيته الدليل، وزبن الساء الدنيا بزينة الكواك، وأظهر في الأرض أنواع العجائب، والاقرار بنبوة من ظهرت على يديه ما ذكرناه آتفاً من الآيات الخارقة للعادات، فانه لا يسمع به أحد ولم يؤمن به الاكان من أصحاب النار، وحقت عليه كلة العذاب في دار البوار، فأسلم أيها الملك تسلم، ويكن لك مالنا، وعليك ما علينا فان إسلامك إن من الله عليك به من أسنى التحف الواصلة الينا.

وأما ما أتحفتنا به من هدية ، وأطرفتنا به من طرفة سنية ، فما آتانا الله خير مما آتا كم بل ، أنتم بهديتكم تفرحون . إلا أنّا اتباعاً لنبينا حصلي الله عليه وسلم في قبوله للهدية ، لما جبله الله عليه من الخلق الكريم ، وطمعاً في أن يهديك الله بلطفه للصراط ، المستقيم قابلناها بالقبول ، وثنينا عنان النظر اليها ، واقتدينا بابن

<sup>(</sup>١) جمم البدعلي الأبداد موافقاً لما في القاموس .

عمنا - صلى الله عليه وسلم - في الاثابة عليها ، وبعثنا اليك كتاباً يسمى (استان الألباب) يفتر عن جواهر الحكم وزواهر الآداب ، ومطالعتك له تطالعك على أن اسمه لمساه موافق ، وفعته لمعناه مطابق ، وشفعناه بما تيسر تناوله علينا ، من الخزائن الحاضرة لدينا ، معتذرين لديك من التقصير ، ومقابلة مجلسك بالنزر الحقير ، ولكن الملوك لو تهادت على قدر أقدارها ، وعظم أخطارها ، لضافت عن ذلك متسعات أحوالها ، وفنيت بيوت أموالها ، وإما الهدية وإن قلت دليل الاحتفال بالمهدي اليه والاهتبال .

والسلام على من اتبع الهدى وقال : إنني من المسلمين ، والحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله على محمد خاتم النبيين ، وعلى آله الطاهرين الطبين ، وعلى أصحابه أجمعين ، والسلام عليه وعليهم الى يوم الدين .

وفدم المأمور مصر سنة سبع عشرة ومائتين، فنزل قبة حاتم بن هرئمة التي على الجبل ، ووجه في محاربة الدين خرجوا عليه ، فهزموا وقتلوا ، ثم خرج بنفسه الى قفط وغيرها من بلاد الصعيد فقتلهم وسبى ذراريهم (١).

ولما وقف على مدينة منف وعين شمس ، وكان قد اطلع على التواليف التي ألف الناس في فضل بلاد مصر وأنها كانت في أيام القبط والفراءنة قناطر وجسوراً بتقدير وتدبير حتى أن الماء ليجري نحت منازلها وأفنيتها فيحبسونه كيف شاءوا وبرسلونه كيف شاءوا فذلك قوله جل من قائل فيما حكى من قول فرعون : « أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ? أفلا تبصرون؟»

<sup>(</sup>١) جاء تفصيل دخول الحليفة المأمون في مصر في كتاب ١ المقصد المرام في عجائب الاهرام) الشيخ عبد الفادر البغدادي صححه ونقحه من أصله الأسعد بن مماني . وأوضح عن قبة أبن هر نمة وما آلت اليه ونقل أخبار المأمون وأعماله هناك وما حاول من هدم الهرم مما يطول ذكره نقلا عن مؤرخين كثير بن ، والكتاب عندي نسخته الخطوطة .

ولم يكن في الأرض يومئذ ملك أعظم من ملك مصر ، وكانت الجنّات بحافي النيل من أوله إلى آخره في الجانبين جيماً ما بين أسوان إلى الرشيد وسبعة خلج وغير ذلك مما ذكره عبد الرحمن بن شماسة ، الثقة العدل ، عن أشياخ مصر وهو (١) أرض يسمى فيها الفيراط: فاذا افتتحتموها فأحسنو إلى أهلها فان لهم ذمة ورحماً . أو قال : ذمة وصهراً فاذا وأيت رجلين يختصان فيها في موضع لبنة فاخرج منها . قال : فوأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه يختصان في موضع لبنة موضع لبنة فخرجت منها .

فائلة

أبو بصرة هذا بباء بنقطة من أسفلها . روى عن أبي ذر : وأبو نضرة العبدي ، بنون وضاد معجمة ،عن أبي سعيد . وفيه العلم العظيم من أعلام نبوته وسلم وهو إخباره بالشيء قبل كونه . وقد ألف الناس في في فضائلها . وإن كل قرية منها هي مدينة في نفسها . وتصديق ذلك قول الله عز وجل : « وابعث في المدائن عاشرين » وكلها في الماء معمن كان فيها من الأنبياء . وفرج الخليف المأمور به سنة عاني عشرة إلى بلاد الروم غازياً ، وتوفي بها على مقربة من طرطوس ، عوضع يقال له : البذندون ، ليلة الخبس لاحدى عشرة ليلة بقيت من رجب ، وهو ابن عان وأربعين سنة وقيل : في النصف من رجب ، سنة عاني عشرة ومائتين . ودفن بطرسوس ،

ومدَّنا غير واحد من شيوخنا \_ رحمهم الله \_ قالوا : حدثنا الامام العالم

<sup>(</sup>١) هنا تنتهي الصفحة وتبدأ الأخرى الا أنها لا تظهر فيها العبارة واضحة والظاهر أن هناك ورقة ساقطة . وقوله فائدة تعين ذلك ، فاؤلف لم يسبق له القول فذكره . اما ارقام الصحائف فهي صحيحة . وقد شعر بها بعض من راجع الكتاب فبين في الهامش لفظ (مشكلة) تتلو فائدة ، فاقتضى التنبية ، ولا سيما أنه لم يظهر جواب ( لما وقف ) . ( افظر السطر الرابع عشر من الصفحة السابقة » .

العامل الزاهد أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الفهري الطرطوشي ـ رحمه الله \_ قال في تأليفه (سراج الملوك) : ودخل على المأمون في مرضه الذي مات فيه فاذا هو قد أس أن يفرش له جل الدابة ، ويبسط له عليه الرماد ، وهو راقد عليه يتضرع وهو يقول : يا من لا يزال ملكه ، ارحم من يزول ملكه .

وثيت عن رسول الله عليه وسلم - أنه قال : ما اغبر ت قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار . تفر د البخاري باخراجه في صحيحه ، فقال في باب من اغبرت قدماه في سبيل الله : (١) حدثنا إسحاق قال : أخبر نا محد بن المبارك ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة قال : حدثني يزيد بن أبي مريم قال : أخبر في عبابة ابن رفاعة بن رافع قال : أخبر في أبو عبس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الحديث . وخر جه أيضاً في باب المشي إلى الجمعة فقال :حدثنا على بن عبدالله قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا يزيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا عبابة بن رفاعة ، قال : أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة ، ققال : سممت عبابة بن رفاعة ، قال : أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة ، ققال : سممت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار . إسناد كالشمس .

فلت « يزيد » بفتح اليا، المثناة شامي ، ويشتبه به بزيد بن أبي مريم بضم البا، بواحدة وهو كوفي . وأبو عبس : عبد الرحمن بن جبر الحارثي من بني الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ، شهد بدراً ، وكانت سنه إذ شهدها ثمانياً وأربعين سنة أو نحوها . وتوفي سنة أربع وثلاثين من الهجرة وهو ابن سبعين سنة . ويقال : إنه كان يكتب بالعربي قبل الاسلام وهو أحد من قتل كعب بن الأشرف عدو الله وعدو رسوله .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ج ٢ ص ٨٧ طبعة أحمد البابي الحلبي بمصر وهي طبعة الميمنية سنة ١٣١٢ ه .

فكانت مدة فهرفه المأمور منذ يوم سلم عليه بالخلافة في حياة المخلوع اثنتين وعشرين سنة ، ومنذ قتل المخلوع وانفرد بالخلافة عشرين سنة وخمسة أشهر وثلائة ، وقيل : وخمسة وعشرين يوماً (١).

ثم صارت الخلافة الى المعتصم

بالله أخيه أبي إسحاق محمد بن الرشيد يوم الحمبس بنص المأمون عليه دون أولاده لرؤيا رآها من النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وكان المعتصم معـــه في تلك الغزّاة ، لا نه كان يلازمه وقد ولاه المأمون مصر ، ثم وشي به القاضي يحيى بن أكثم فعزله عن مصر فلم يزل يلازم الخدمة حتى قلده الخلافة. والعجيب أن أباه الرشيد كان أخرج المعتصم من الخلافة وولى الأمين والمأمون والمؤتمن فساق الله الخلافة إلى المعتصم وجمل الخلفاء إلى اليوم من ولده ، ولم يكن من فسل أولئك خليفة إلى اليوم، فالله يفعل ما يريد. وحج المعتصم وغزا غزوات عظيمة ، فأعظمها فتح عمورية ، وهي أعظم مدن النصاري بعد القسطنطينية فانه لما بويع بالخلافة أناخ عليها وحاصرها حصاراً شديداً ، ولم يكن في بني العباس مثله في القوة والشجاعة والاقدام . قيل: إنه أصبح ذات يوم برد عظيم وثلج فلم يقدر أحد على إخراج يده ولا إمساك قوسه فأوتر المعتصم في ذلك اليوم أربعة آلافقوسوما زال بحاصرهاحتي فتحها عنوة واحتوى على مافيها من الاموال وغيرها وأخذ أهلها أسرى . ونقل بابها إلى بغداد وهو اليوم على باب العامة من دار الخلافة . وعدد الفانحين لها أزيد من ثلَّمائة ألف رجل . وفيه يقول حبب ابن أوس الطائي :

<sup>(</sup>١) والرجمته في تأريخ الخطيب ج ١٠ ص ١٨٣

يا يوم وقعة عمر وربة المصرفت عنك المنى حفالا (١) معسولة الحلب لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ، ولم تغرب على عزب (٢) كرر إنشادها ثلاثة أيام فقال له : الى كم تجلو علينا عجوزك ؟ فقال حبيب : حتى أستوفي مهرها يا أمير المؤمنين . فأمر له باثنين وسبعين ألف درهم نقرة . عن كل بيت ألف درهم ، بالدرهم المعروف ، الذي بجب القطع منه في ثلاثة دراهم وهو الدرهم الشرعى (٣) .

ومن كرمه الخارج عن الحدّ ، المستغرق للاحصاء والعدّ ، أنه أقطع مدينة الموصل لحبيب بن أوس الشاعر . وهذا شيء لم يتقدمه اليه أحد من الأوائل ولا الأواخر . فالحمد لله الذي خص قرابة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بهذه المفاخر .

ولد ثمانية فتوح، وبني سر من رأي، وانفق على جامعها، فيما يقال، فوق الحميمائة ألف، وهو أول من انتقل من الخلفاء إلى سر من رأى وبناها

(١) حفلا : مملوءة ، وشاة محفلة اذا نزل لبنها أياماً في ضرعها ، وتحفلت هي ، ويقال: ضرع حافل ومجلس حافل ، اي : مملوء بالجمع ، والحفل كترة الناس وجماعهم ، وهذا مثل، ضربه لبلوغ الأماني وثمامها ومعسولة خلوها ، (هامش الأصل)

(١٢ أي لم تترك من كان بنى بأهله لانه قتل ولم يبق فى هؤلاء عزبلانهم وطئوا السبي. والبناء الدخول ، وكان أصله أن الرجل كان يبنى على المرأة اذا دخل بها قبة تم كتر حتى سموا الدخول بنا، واصله للعرب في بيوت الوبر وهي الابنية عنده ( هامش الأصل )

(٣) كان قد جرى توجيد الدرام أيام عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه ومثله الدينار .
قال وزنهما كان مختلفاً عضرب وزنكل عشرة درام سبعة دنا نير ، قاستقر وزن الدرم الشرعي كا تعين وزن الدينار ، وذلك في سنة ٢٠ ه — ٢١٦ م الا ان التعديل لم يعنع من تداول النقود الموجودة لما بعد ذلك التاريخ وجريان التعامل بها فلدرم الشرعي ١٠ مما يزن ٧ منافيل ، وثلاثة منه يجب قطع يد السارق منها ، ثم تغير وزن الدرم والدينار في حوادت معلومة ، فصار يغرق بين الشرعي والمتعامل عليه ،

واتخذها دار ملكه وسدة خلافته ، في سنة اثنتين وعشرين ومائتين ، وسميت بذلك لأن المعتصم لما انتهل بجملته و ممتاكره إليها سركل منهم برؤيتها فقيل فيها سر من دأى ، ولزمها هذا الاسم ، والمسمى بالجملة عند النحويين بحكى على صيغته الأصلية من غير تحريف فيها ولا تغيير لها ، وقد غيرتها العامة فقالوا سامها ، وقد قلدهم البحري - رحمه الله - فقال في صلب بابك :

أخليت منه البذوهي قراره و فصبته عاماً بسامها.

فوهم في ذلك وأخذ عليه . وانما هي كما أفشد دعبل الخزاعي في ذمها يفضل بغداد عليها :

حتى دهاهـا الذي دهاهـا بل هي بؤسي لمن رآها بغداد دار الملوك كانت ما سر من رابسر من را حذف الهمزة لاقامة الوزن.

وكان السبب في بنائها أن العامة شكوا إليه من الجند والنزول عليهم في المساكن والتعرض بهم فقال له بعض صلحاء المحدثين: يا أمير المؤمنين إني لا آمن عليك أن يقاتلك العامة ، فقال له : ولم تقاتلني العامة ، ومن مجمعها على ذلك وأنا في هذا العسكر العظيم ، فقال له : يقاتلونك بسهام الليل ورفع الأيدي إلى الله عالى - تعالى - في المساجد . فركب في الحال ونخير موضع سر من رأى على شاطى، دجلة . فبنيت في أسرع وقت على كبرها ، وارتحل البها وقال لذلك المحدث : قد تركنا قتال العامة ، فكيف هم اليوم ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هم بأيد مبسوطة تركنا قتال العامة ، فكيف هم اليوم ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هم بأيد مبسوطة إلى الله - تعالى - بالدعاء لك ، بنيات خالصة ، وطاعة صافية ، وغبة الى الله - تعالى - في دوام دولتك .

وأتسع ملكه جداً حتى صار له سبعون ألف مملوك سوى الاحرار ، ومن الخيل مالا يحمى . وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ضد أخيه .

وهو الذر امتحن أحمد بن حنبل (١) في خلق القرآن ، قال : أحمد أنا رجل علمت علماً ولم أعلم فيه بهذا ، فأحضر له الفقها، والقضاة فناظروه . منهم عبد الرحمن بن سحاق (٢) وغيره فامتنع من أن يقول ، فضر به عدة سياطه فقال اسحاق بن ابراهيم (٣) : ولّـني يا أمير المؤمنين مناظرته . فقال له شأنك ! فقال له اسحق هذا العلم الذي علمته نزل به عليك ملك أو علمته من الرجال ? قال : بل علمته شيئاً بعد شيء . قال : فبقي عليك شيء لم تعلمه ؟ قال : بني علي . قال : فهذا نما لم تعلمه وقد علم حكم أمير المؤمنين . ثم ذكر أحمد بن أبي يعقوب بن واضح في تأريخه أنه قال بقول أمير المؤمنين المعتصم ، فأشهد عليه ، وخلع عليه ، وأطلقه الى منزله .

قال ذو النبين - أبره الله - : وهذا لا يصح . وهي حكاية مفتعلة من

(١) كان في حين المأمون ، وملخص أمن الرشيد أنه لم يقل بخلق القرآن مدة خلافته ويهذا السبب كان الفضيل بن عياض \_ رضي الله عنه يتمنى طول عمر الرشيد ، لأنه \_والله أعلم \_ كان قد كشف له بأن فتنة تحدث بعد موت الرشيد ، ولم تحدث في أيام خلافته فتنة ، ولكن كان الأمن في زمن ولايته بين أخذ و ترك ، الى أن ولي ابنه المأمون ، فقال يخلق القرآن ، وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، في دعواه الناس الى ذلك ، الى أن قوي عزمه في السنة التي مات فيها ، فحمل الناس على القول بذلك . وكل من لم يقل به عاقبه أشد عقوبة ، وأنه طلب الامام أحمد وجاعة فحمل اليه ، فلما كان ببعض الطريق توفي المأمون وعهد الى أخيه المعتصم بالحلافة ، وأوصاء بحمل الناس على القول بخلق القرآن ، واستمر وعهد الى أخيه المعتصم بالحلافة ، وأوصاء بمعل الناس على القول بخلق القرآن ، واستمر وعهد الى أخيه المعتصم بالحمام أحمد عبوساً الى أن بو بع المعتصم ، فطلبه و باظره ، كا ذكره في الكتاب (هامش الأصل)

(٢) ترجمته في الخطيب البغدادي ج ١٠ ص ٢٦٠ توفي سنة ٢٣٢ ه .

<sup>(</sup>٣) واسحق هذا كان ( نائب بغداد ) ، ويخلفه أحياناً ابنه كلد . فولي بعد وفاتهما ( عبد الله بن اسحق ) . وكان هذا في أيام الامام أحمد بن حنبل وفي خلافة المتوكل على الله .

من بعض سفلة المعتزلة . والصحيح ما ذكره ثقات علماء التأريخ ، منهم القاضي الامام أبو بكر أحمد بن كامل بن شجرة (١) ، تقدم سندي اليه أنه ضرب في الحنة ، سنة سبع وعشر بن وما تتين، ضربه المعتصم ، ومنعه الواثق من الخروج ، فيمل داره له حبساً ، وأخرجه المتوكل ، وخلع عليه وأكرمه ورفع المحنة في القرآن (٢) . وأسند الحافظ أبو نعيم في كتاب « الحلية » \_ وقد تقدم سندي اليه \_ عنة الامام أحمد بأسانيد الثقات إلى ابنه القاضي بمدينة اصبهان أبي الفضل صالح .

قال: وكان المأمون طلبه وأمر بحمله إلى طرسوس. قال القاضي أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: فحمل أبي ومجمد بن نوح (٣) زميلين، وأخرجا من بغداد، فصرنا معها إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب ؟ ققال: لا.

قال أبو الفضل صالح بن أحمد : فصار أبي ومحمد بن نوح الى طرسوس، وجاء نعي المأمون من البذندون، فرد افي أقيادها إنى الرقة ، وأخرجا من الرقة في سفينة مع قوم محبر سين ، فلما صارا بعانات توفي محمد بن نوح - رحمه الله فتقدم أبي فصلى عليه ثم صار أبي إلى بغداد وهو مقيد فحكث بالياسرية أياماً ،

<sup>(</sup>١) كلة أصابها حبر فلم تقرأ . وابن شجرة معروف في التأريخ وجاءت ترجمته في تأريخ الحطيب البقدادي ج ٤ ص ٣٥٧ وذكر في مقدمة هذا الكتاب، وزاد الخطيب بعد ( ابن شجرة ) ابن منصور بن كعب بن يزيد، والظاهر أن هذه تسكمل الياض .

 <sup>(</sup>۲) جاءت ترجمة الامام أحمد وبيان محنته مفصلة في تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي.
 ونشرها الاستاذ أحمد محمد شاكر في رسالة مفردة حقق ما فيها طبعت في مصر سنة ١٣٦٥ هـ ١٩٤٦ م وفي تاريخ الخطيب ج ٤ ص ٤١٢

<sup>(</sup>٣) كلة لم تقرأ اصابها الحبر · وقد ورد في تاريخ الاسلام للذهبي لفظ ( مقيدين ) وهي الممحوة وقد أعاد المؤلف ذكرها بعد هذا بقليل · ( ترجمة الامام احمد ) المنقولة من تاريخ الذهبي ·

تم صير الحالجبس في دار اكتريت عند دار عمارة ، ثم نقل بعد ذلك الى حبس العامة في درب الموصلية ، فمكث في السجن منذ أخذ وحمل الى أن ضرب وخلّبي عنه ، ثمانية وعشرين شهراً.

و لما أمضره المعنصم و كله في الفول بخلق القرآن ، أبى ، فأمر به فخلع وسحب، وجي، بعقابين من خشب واقيم بين العقابين ، ولم يمسك بها فتخلمت يداه.

قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (١) ولم يزل أبي \_ رحمه الله \_ يتوجع منها من الرسغ إلى أن توفي .

أُم قال المعتصم للجلادين: تقدموا فنظر إلى السياط فقال: ائتوا بغيرها . أم قال : تقدموا . فقال لأحدهم: أدنه أوجع \_ قطع الله يدك! ، فتقدم فضر بني سوطين ، ثم تنحى فلم يزل يدعو واحداً بعد واحد فيضر بنى سوطين ، ثم ينحى .

تم قام حتى حاه بي وهم محدقون به فقال : وبحك يا أحمد ، تقتل نفسك ؟ وبحك أجبني حتى أطلق عنك بيدي . قال : فجعل بعضهم يقول لي : وبحك إمامك على رأسك. وجعل عجيف بنحيني بقائم سيفه ويقول : تريد أن تغلب هؤلا. كلهم ؟ .

قال : وجعل إسحاق بن ابراهيم يقول : ويلك ! الخليفة على رأسك ! قال : ثم يقول بعضهم يا أمير المؤمنين ، دمه في عنقي .

قال : ثم رجع فجلس على السكرسي ، ثم قال للجلاد أدنه ، شد \_ قطع الله يدك ا ثم لم يزل يدعو بجلاد بعد آخر فيضر بني سوطين ويتنجى ، وهو (١) سالح بن احمد ترجمته في تأريخ الخطيب البغدادي ج ٩ س ٣١٧ وتوفي في شهر رمضان سنة ٢٦٦ ه .

عَول له : شد \_ قبلع الله بدك .

ثم قام إلى الثانية فجعل يقول: يا أحمد أجبني! فجعل عبد الرحمن بن إسحق يقول لي: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا الأمر ما صنعت ؟ هذا يحبي ابن معين (١) وهذا أبو خثيمة (٢)! وابن أبي إسرائيل (٣) وجعل يعدد علي من أجاب وجعل هو يقول: وبحك ، أجبني! قال: فجعلت أقول نحواً مما كنت أقوله لهم .

قال: فرجع فجلسُم يقول للجلاد: شدّ \_ قطع الله يدك! قال أبي: فذهب عقلي ، وما عقات إلا وأنا في حجرة مطلق عني الاقياد . وكان يوم ضرب مقيداً بأربعة أقياد .

فال زو النبين - أيره الله - والكلام طويل - : ثم وجه إليه برجل من السجن ممن بحسن الجراحات ويعالجها فنظر إليه فقال : أما والله ، لقد رأيت من ضرب ألف سوط ما رأيت ضرباً أشد من هذا . إلى أن يقول : ثم جاء بحديدة وسكين ، فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بسكين معه وهو صابر يحمد الله . ذكر ذلك كله الحافظ أبو فعيم في « الحلية » . وقد تقدمت أسانيدي إليه بسنده الثابت فيها إلى ابنه .

و لما حمل الى المعتصم فكاموه في القرآن استدل بقول الله تعالى «ولكن حق القول مني لا ملا ن جهنم من الجنة والناس أجمين » فقال: إذ يكن القول من

<sup>(</sup>١) ترجمة بحيى في تأريخ الخطيب ج ١٤ ص ١٧٧ وتوفي في ذيالقمدة سنة٣٣٣ﻫ

<sup>(</sup>۲) أبو خثيمة هو زهير بن حرب وترجمته في تأريخ الخطيب ج ۸ ص ۸۲ و توفني في ۷ شعبان سنة ۲۳۴ ه ٠

<sup>(</sup>٣) والمحق بن أبي اسرائيل جاءت ترجته في تاريخ الحطيب ج ٢ ص ١٣٦٠٠

الله فالقرآن كلام الله \_ تمالى \_ « ألا له الخلق والأمر » فقد فرق بين الخلق والأمر .

قال القاضي أبو الفضل صالح بن أحمد \_ وقد تقدم سندي إليه \_ :قال أبي: وأسماء الله في القرآن . والقرآن من علم الله . فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر . ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر.

واسندل أيضاً بقوله \_ تعالى\_: « إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نمول له : كن ، فيكون » فلو كان قوله « كن» مخلوقاً لاحتاج الىقول آخر ، وذلك القول إلى آخر ، فيتسلسل ولا يتحصل .

وكان يقول أعطوني آية من كتاب الله \_ عز وجل \_ أو سنّة عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حتى آخذ بها . فقال له ابن أبي دؤاد : ما تقول في في قوله ـ عز وجل \_ : « جعلناه قرآناً عربياً » . فقال أحمد : الجعل في القرآن على وجوه ، وها هنا ليس معناه الخلق وإنما معناه أنزلناه بلسان العرب ، قال الله \_ تعالى \_ : « قرآناً عربياً غير ذي عوج » .

قال ابن عباس: غير مخلوق . وقال \_ جل من قائل \_ : « فجعلهم كعصف مأكول » أفخلقهم ? حدثنا غير واحد من شيوخنا \_ رحمهم الله \_ منهم الثقة مختص الدين أبو المحكارم أحمد بن محمد ، إذنا عن أبي علي الحداد إجازة إن لم تكن سماعاً وإجازة من غانم البرجي قالا : حدثنا الحافظ أبو نعيم ، قال : حدثنا الحسين بن محمد ، حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم القاضي الايذجي بها ، حدثني أبو عبدالله الجوهري ، حدثني يوسف بن يعقوب بن الفرج قال : سمت على بن محمد القرشي ، قال : لما قدم أحمد بن حنبل (١) ليضرب بالسياط ، أيام على بن محمد القرشي ، قال : لما قدم أحمد بن حنبل (١) ليضرب بالسياط ، أيام

(١) نقل في الهامشعن أحمد بن حتبل بعض النصوص من وقيات الأعيان وعن النووي في تهذيب الأسماء واللغات . والكنتا بان معروفان ومطبوعان فلا ترى ضرورة لنقل نصوضهما .

المحنة ، وجرد بقي سراويله فبيما يضرب إذ أبحل السراويل فجعل يحرك شفتيه بشيء ، فرأيت يدين خرجتا من تحته و هو يضرب فشد نا السراويل ، قال : فلعا فرغوا من الضرب قلنا له : ما كنت تقول حيث انحل السراويل ? قال : قلت : يامن لا يعلم العرش أين هو إلا هو ، إن كنت أنا على الحق فلا تبد عورتي . فهذا الذي قلت .

فال زو النبين - أبره الله - بوإسناد أبي نعيم ظامات بعضها فوق بعض، ولو صحت هذه الحكاية لكانت من جملة الكرامات التي لا تنكر أمثالها للصالحين خلافاً لأهل البدع الزائغين، ولكانت تشيع وتنتشر، وتتوانر على ألسنة العدول وتشتهر، وكانت نكون سبباً لرجوع الخليفة إلى ما يعتقد أحمد من قدم القرآن على ما ذهب اليه أهل السنة والإيمان.

وعقيدة أهل السنّة والجاعة أن القرآن كلام الله \_ عز وجل \_ ، صفة ذاته ، وهو \_ سبحانه \_ متكلم به ، نزل به جبريل على رسول الله \_ صلى الله عليه و سلم فوعاه عنه ، وبلغه بلسانه العربي ، وأنه في المصاحف مثبوت ، وفي الفلوب محفوظ وبالآذان مسموع ، وبالأصوات متلو ، وبالأفهام مفهوم ، وبالحروف والأشكال والأصباغ مخطوط وبالألفاظ مفرو ، .

فكتوبه ومخطوطه ومسموعه ومتلو ، ومفهومه ومحفوظه ومقروه حقيقة كلام الله \_ عز وجل \_غير محدث ولا مخلوق ولا مجعول ، وأن الكتابة والحفظ والسمع والفهم والأصوات والحروف والأصباغ والأشكال والألفاظ والظروف والأوعية محدثة كائنة بعد أن لم تكن ، مختلفة متغايرة فانية زائلة . وكلام الله \_ عز وجل \_ باق واحد ثابت لا يزول ولا بحول ، ولا يبدل مايقول ، وأن القرآن الذي ، أنزله الله على رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لا يغسله الما ، كا ثبت

من حديث عياض بن حمار المجاشعي (١) ، أخرجه مسلم في صحيحه وغيره ، وأشكال الحروف منسولة بمحوة .

وهذه عقيدة الصحابة والتابعين ، وأهل السنّة والجماعة من عاما ، المسلمين . فمن أظلم ممن جعل مع الله ثمانية وعشرين شكلاً هي صور الحروف وبآياتها مصورون وبأصباغهم وألوانهم يخطون وزعموا أنها قديمة مع الله تعالى وتقدس عن ما يقول الظالمون ! « أو لئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون » .

ومات الخليفة بسر من رأى ، يوم الحيس ، لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول ، سنة سبع وعشرين ومائتين ( ٨٤١م ) وصلى عليه ابنه هارون ، ودفن في قصره المعروف بالجوسق ، وبي في الخلافة ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام ، وقيل : وثلاثة أيام ، وكان عمره سبعاً وأربعين سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوماً ، ومولده سنة ثمان وسبعين ومائة ، وهو المثمن لأنه الثامن من خلفاء بني العباس (٢).

ومه الاتفاق العجيب أن أحو الهمثمنة أكثرها ، فولد سنة ثمان وسبعين ومائة \_كما ذكرنا \_ وولي الخلافة ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانيـة أيام ، على اختلاف في الأيام خاصة ، ومات عن ثمانية بنين وثماني بنات ، وخلف في بيت المال ثمانية آلاف ألف درهم .

وكانت له ثمانية فتوح عظام، منها أسره بابك . وقد أحصي من قتله بابك في عشرين سنة ، وذلك مائتا ألف و خمسة و خمسون ألفاً على القليل ، وعلى التكثير

<sup>(</sup>١) ترجمة المجاشعي في كتاب الاصابة في تمييز الصحابة ج ٥ س ٨ ء .

<sup>(</sup>١) ترجمته في تأريخ الحطيب البغدادي ج ٣ من ٣٤٢ .

خسائة ألف. والى بابك تنتسب البابكية . ومنها فتح أنقرة وفتح مدينة عمّ وريّة . ومنها قهره المحمرة مع غلبتهم على أكثر البسلاد ، ومنها أسره البوارج وهي مها كب الهند ، وكان فيها منهم عسكر عظيم قد غلبوا على ساحل فارس وعمان وفاحية البصرة ، ثم إخلاؤه الرط عن البطائح وما كانوا قد غلبوا عليه فيما بين البصرة وواسط ، وقطعوا السبل ، وسفكوا الدما، ، وكانوا خلقاً عظماً . ثمقتله جعفر بن فهر جيش الكردي ، وكان ذا عدة عظيمة ، بين الموصل وأذر بيجان وأرهينية ، قد تغلب على البلاد وبسط يده بالقتل . ثم هزيمة الأفشين لنوفيل ملك الروم ، وهي من الهزائم المذكورة . وقد قتل الأفشين بعد ذلك لما واطأ بابك . فانه تارة كان معه وتارة كان عليه .

## ثم صارت الخلافة

الى الواتق بالله أبي جعفر هارون بن المعتصم ، يوم الحيس لثماني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من العام ( ١٩٤٩م ) (١) ، وأخباره تطول ، وقد تلا أباه في ضرب الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، وتقدم بشهرته في البلد حتى يقول بخلق القرآن ، فأبى ، فأودعه السجن وقيل : جعل داره حبساً له وقد تقدم القول في ترجمة المعتصم بالله وذلك بسعاية القاضي أحمد بن أبي دؤاد القطات المعزلي (٢) والوزير محمد بن عبدالملك الزيات ، وكلاها من أولاد الباعة ، فو ليا أمر الناس . وذلك من أشر اط الساعة .

تيتَ عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال لجبريل \_ عليه السلام\_

<sup>(</sup>١) هي الواءش نقل من حياة الحيوان في قتل أحمد بن نصر الحزاعي على القول بخلق القرآن ، فلم نجد ضرورة لذكر. •

<sup>(</sup>٢) ترجَّته في تأريخ الحطيب ج ٤ ص ١٤١

وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس ، فذلك من أشر اطها . من حديث أبي هريرة وهو مجمع على صحته .

وحد تني المحدث الثمة عز الدين أبو العز عبد الباقي بن عثمان بن محمد بن جعفر ابن يوسف بن عبد الله بن صالح ، قراءة عليه بهمذان : أخبر نا أبو الفضل محمد ابن عثمان بن أحمد القومساني ، أخبر نا ابراهيم بن خمير بن الحسن ، قال : سمعت أبا الفضل إبراهيم بن علي الزعفراني بسارية يقول : سمعت الحسن بن علي بن البرذي يقول : سمعت أبي أبا منصور بن أبوب يقول : سمعت أبي أبا منصور بن أبوب ابن غسان يقول : لما أراد محمد بن مالك يقول : سمعت أبي أبا منصور بن أبوب أكبر أولاده أبا هاشم ، ثم قال : يا بني ، إن أصابك قحط الزمان وجدب الأيام، فعليك بصباح الوجوه وأولاد الكرام ، وورثة النعم وذوي الأصول الثابتة ، والفروع النابتة ، وإياك والوجوه العابسة ، والأكف اليابسة ، حليف القراريط، وكاسب الطساسيج ، إن سئلوا ضنوا ، وإن أعطوا منوا ، لا تخلقن اليهم وجهك ، ولا تنقلن محاجتك اليهم رجلك ، وكن كا قال امرؤ القيس :

وسل العرف إن سألت جواداً لم يزل يعرف الغنى واليسادا الواف العنى واليسادا الكبارا وإذا لم تجد من النل بدآ فالق بالذل إن لقيت الكبارا ليس إجلالك السحبير بذل إما الذل أن تجل الصغارا

فلت: لا يصدر هذا الكلام إلا من مثل ابن عم النبي - عليه السلام - الا أن هذا الشعر لم أجده في شعر امرى، القيس الموجود بأيدي الأساتيذ من أهل اللغة ، أعني الكندي بن حجر المعروف بالضلّيل (١) ، إلا إن كان يعني

<sup>(</sup>١) جاء في هذا الكتاب ألفاظ مشددة مضبوطة ، وان الشدة تحتها كسرة كا في الضليل للاتبارة الى أن الحرف مكسور ولم توضع الكسرة تحت الحرف ، فكانت معتادة عند المصريين من ذلك التأريخ او قبله بكتبر ، وهذه مهمة في تأريخ النقط والشكل ، ومثلها الاتبارة ( ، ) المسمأة بالفاصلة وكذا النقطة في آخر كل جمئة منقطفة عما بعدها .

غيره .فان عندهم جماعة يعرفون بهذا الاسم منهم : امرة الفيس بن مالك الحيري الشاعر المحتج بشعره عند اللغويين أيضاً ،وامرة القيس بن عابس الكندي ، عصاحب رسول الله على الله عليه وسلم وقد اختلف النحويون في قائله (۱) فقال أبو محمد بن السيد في شرح أبيات (الجمل) له: هذا الشعر يروى لا مرى القيس ابن حجر ، ويروى لا مرى القيس بن عابس من كندة . وعابس اسم منقول من الصفة . وحجر اسم منقول من النوع . لأن الحجر والحجر بالضم والكسر ، الحرام ، قال الله \_ تعالى : « حدجراً محجوراً » « لهى حراماً محر ما » .

وتوفي (٢) الواثق بسر من رأى يوم الأربعاء خامس عشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وماثتين ، وله اثنتان وأربعون سنة، وأعقب عدة أولاد ، ولم يمت حتى احترق وصار كأنه فحمة .

حكى ذلك الحافظ الامام ، عالم اصبهات ، أبو القاسم إسماعيل بن الفضل الأصبهاني في كتاب (سير السلف ) (٣) له في حكاية طويلة في مناقب أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه \_ وأن الخليفة الواثق دعا على نفسه إن كان مايقول فلان حقاً فحرقه الله بالنار .

فن الحكاية أن الواثق كان يحب النساء وكثرة الجماع ، فوجه ذات يوم إلى ميخائيل الطبيب قدعي له ، فدخل عليه ، وهو نائم في مشربة وعليه قطيفة خز فوقف بين يديه فقال: يا ميخائيل ، أبغي دواء لباه . فقال: يا أميرالمؤمنين، بدنك فلا تهد ه ! فان كثرة الجماع تهد البدن ، ولا سها إذا تكلف الرجل ذلك،

<sup>(</sup>١) كاتان أو تلائ لم تقرأ .

 <sup>(</sup>٢) نقل عن موته في الهامش من حياة الحيوان ، فلم نر نقله .

 <sup>(</sup>٣) منه نسخة مخطوطة في خرانة الأوقاف العامة برقم ١٢٧٨ وأخرى باستا نبول
 في خرانة راغب باشا يرقم ١٠١٧ وقد ذكر في المقدمة .

فاتنى الله في بدنك ، وأبق عليك. فليس لك من بدنك عوض.

نم ذكر كلاماً وصفة عن الواثق كرهت نصه ، لما فيه من ذكر النسا، ، وزبدته وفصه قوله : فإن كان ولا بد فعليك بلحم السبع فأمر أن يؤخذ لك رطل فيغلى سبع غليات بخل خمر ، فإذا جلست على كذا أمرتأن يوزن لك منه ثلاثة دراهم ، فإنتقلت به على كذا في ثلاث ليال فإنك تجد فيه بغيتك . واتق الله في نفسك ولا تسرف فيها ولا تجاوز ما أمرتك به .

فاستعملذلك وأسرف فيه فاستسقي بطنه ، فجمع له الأطباء ، فأجمع رأيهم على أنه لا دواء له إلا أن يسجر له تنور بحطب الزيتون ويشحن حتى يمتلى، فاذا امتلا كسح مافي جوفه فألتي على ظهره ، وحشي جوفه بالرطبة . ويقعد فيه ثلاث ساعات كوامل من النهار فان استسقى ماء لم يسق . فاذا مضت ثلاث ساعات كوامل أخرج منها وأجلس جلسة . فاذا أصابه الرواح وجد لذلك ألما شديدا يطلب أن يرد الى التنور فيترك على حاله ولا يمضي إلى التنور حتى تمضي ساعتان من النهار ، فانه إن مضت ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من مخارج البول وان ستى ماء أو رد إلى التنور كان تلفه فيه .

فأم الخليفة ففعل ما دله عليه الأطباء ، فلما مضت له ثلاث ساعات أخرج وقد كاد بحترق ، أو يقول القائل - في رأي العين : قد احترق . فأجلسه المتطببون ، فلما وجد روح الهوا، اشتد به الوجع والألم ، فأقبل يصيح وبخور خوران الثور . ويقول: ردوني الى التنور فاجتمع نساؤه وخواصه وفيهم وزيره ابن البياع الفسل فردوه إلى التنور شفقة عليه في زعمهم ، فلما وجد حرارة النار سكن صياحه وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت ببدنه فأخرج من التنور وقد احترق وصار أسود كالفحم فلم عض به ساعة حتى قضى .

ولم يكن من نساه قبطة سوى المهتدي فكانت خلافته خس سنين و تسعة أشهر وستة أيام. وكان يهب الآلاف.

وقد قدمنا ما ذكره عالم اصبهان أبو الفاسم اسماعيل بن الفضل الاصبهاني في كتاب (سبر السلف) له أن الخليفة الواثق بالله ، دعاعلى نفسه إن كان ما يقول أحمد بن حنبل حقاً فحرقه الله بالناد فذار حذار من دعاء الرجل على نفسه ، أو أهله فريما صادفت إجابة يكون بها مثلة ، لما ثبت عن رسول الله وصلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عظاء فيستجيب (١) لكم . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله . وسر ذلك ان دعاءه على نفسه إنما يكون عند تسخطه أو نجبره وعند عدم خضوعه و تدبره تصادف دعو ته من الله قبولا يصير بها مثلا منقولا .

وكارد الخليفة الواثق بالله عالماً بالأنساب والآداب يهب الآلاف ورضع في سدّته النبوية للسكرم أخلاف. وقد على الواثق على رقعة أحمد بن أبي دؤاد القاضي وقد سأله في أمر رجل عليه دين : قد أخلت يا أحمد بيوت الأموال طلباتك للآثذين والمتوسلين اليك .

فكتب القاضي تحته:

نتائج شكرها يا أمير المؤمنين متصلة بك ، وذخائر أجرها مكتوبة لك ، ومالي من ذلك إلا عشق اتصال الألسن بخلود المدح فيك ، والسلام . فوقع تحته :

والله \_ يا أبا عبد الله \_ لا منعناك ما يزيد في عشقك ويقوي من منتك . وأمرياخر ج خمسائة ألف ألف در عملية ليفرقها في من يراه . ودخل عليه القاضي

يوماً وكان أهل الدولة وعاماؤها يكرهونه للاعتزال ، ويتكلمون فيه بقبائيج تنسب اليه ، فقال له الواثق :

يا أحمد ما زال قوم في غيبتك منذ اليوم.

فقال:

يا أمير المومنين «لـكلامرى، منهم ما اكتسبمن الاثم .والذي تولى كبره منهم » فالله ولي جزائه ،وعقا بكمن ورائه ، وما ضاع امرؤ أنت ناصره ، فاذا قلت للم يا أمير المؤمنين ?

قال قلت :

وسعى الى يعيب عزة نسوة جعل الاآ ، خدودهن نعالها وأعطى الغوي النحوي أبي عثمان المازني ألف دينار لما استعطفه ببيت واحد وذلك أنه قصد بعض أهل الذه قمن اليهود أبا عثمان المازني ليقرأ كتاب سيبويه عليه وبذل له مائة دينار عن تدريسه إياه فامتنع أبو عثمان من قبول بذله وأضب على دده . قال أبو العباس المبرد : فقات له : جعلت فداك أترد هذه النفقة مع فاقتك وشدة إضافتك ؟

فقال:

إن هـذا الـكتاب يشتمل على ثلثائة وكذا وكذا آية من كتاب الله عز وجل . ولست أرى أن أمكن منها ذمياً غيرة على كتاب الله تعالى وحمية له . قال فاتفق أن غنت جارية بحضرة الخليفة الواثق بالله بقول العرجي : أظلوم ان مصابح رجلا أهدى السلام اليكم (١) ظلم فاختلف من بالحضرة في اعراب رجل فمنهم من نصبه وجعله اسم إن ومنهم فاختلف من بالحضرة في اعراب رجل فمنهم من نصبه وجعله اسم إن ومنهم

<sup>(</sup>١) المشهور في كتب النحو ( تحية ) بدل ( اليكم ) .

من رفعه على أنه خبرها والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب. فامر الواثق باشخاصه.

قال أبو عثمان : فلما مثلت بين يديه قال ممن الرجل قلت من بني مازن قال أي الموازن أمازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة قلت من مازن ربيعة . فكلمني بكلام قومي وقال لي باسمك (١) ? لانهم يقلبون الميم با، والبا، ميماً . قال فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لئلا أواجهه بالمكر فقلت بكر يا أمير المؤمنين فقطن لما قصدته ، وأعجب به .

ثم قال ما تقول في قول الشاعر : « أظلوم ان مصابكم رجلاً » . أترفع رجلا أم تنصبه ? فقلت بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين قال ولم ذاك؟ فقلت :

ان مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم فأخذ اليزيدي في معارضتي ، فقلت : هو بمنزلة قولك ان ضربك زيداً ظلم فالرجل مفعول مصابكم ومنصوب به فالدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن يقول ظلم فيتم .

فاستحسنه الواثق وقال: هل لكمن ولد ? قلت نعم ! بنية . يا أمير المؤمنين!

قال : ما قالت لك عند مسيرك ?

قلت : أنشدت قول الآعشى :

أيا أبت الاترم عندنا فانا بخدير إذا لم ترم أرانا اذا أضمرتك البلاد تجنى وتقطع منا الرحم قال فا قلت لها قلت قول جرير:

ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليمة بالنجاح قال أنت على النجاح ان شاء الله ثم أمر لي بألف دينار وردني مكرماً.

<sup>(</sup>١) الظاهر ( با اسمك ) لان اصلها ما اسمك فقلبنا الميم باء فتكون ماذكرت .

قال المبرد فاما عاد إلى البصرة قال لي كيف رأيت يا أبا العباس ، رردنا لله مائة فعوضنا ألفًا !?

قوله واضب عليها أي اكب والضب الحقد ، وقولها لا ترم أي لا تفارقنا ولا تخرج عنا . وفي الصحيح للبخاري أن هرقل لم يرم حمص حتى أتاه كتاب صاحبه أي لم يفارق حمص ولم بخرج عنها (١).

- ثم صارت الخلافة

إلى المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم . قال العدل الثقة مصعب الزبيري (٢) : ولي المتوكل يوم الاربعاء خامس عشري ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ( ٨٤٧ م ) في اليوم الذي توفي فيه أخوه الواثق وأنا حاضر في مجلسه .

في ذلك اليوم بالمع المتوكل لولاة العهد وجعله بين أولاده محمد المنتصر الذي قتله وأبي عبد الله المعتر وابراهيم المؤيد ، ولم يدخل في العهد أبا العباس احمد المعتمد ولا ابا احمد الموفق ، فصار الأمر ممن له الأمر إلى ولد ابي احمد الموفق إلى اليوم .

وأمر أهل الذمة من اليهود والنصارى بلبس العسلي ، والزنانير ، وركوب السروج بركب الخشب ، وبتغيير القلانس دون عمائم ، وتغيير زي النساء في أزرهن العسلية ليعرفن ، وإن دخلن الحمام كان معهن جلاجل ، وأمر بهدم بيعهم المحدثة ، وبأخذ العشر من منازلهم . فان كان الموضع واسعاً صير مسجداً وإن لم يصلح أن يكون مسجداً صير فضاء ، وأن بجعل على أبواب دورهم صورشياطين من خشب مسمورة ، تفرقة بين منازلهم ومنازل المسلمين ، ونهى أن نستعان بهم

<sup>(</sup>١) ترجمة الواتق باقة في تأريخ الحطيب ج ١٤ ص ١٥

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تأريخ الحطيب ج ١٣ ص ١١٢

في الدواوين وأعمال السلطان التي تجري أحكامهم فيها على المسلمين.

وَلِينَ :وصدق ،فان الله تعالى يقول : « الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعاً » .

فال سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر العشرة موتاً :هم اليهود والنصارى . ذكره البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية . ونهى ان تتعلم أولادهم في مكاتب المسلمين ولا يعلمهم مسلم وامر بتسوية قبورهم مع الأرض لئلا تشبه قبور المسلمين . وكتب إلى الآفاق بذلك . ومنع من قراءة الجدل ، وحض على قراءة الحديث .

وامر باسخاص أبي الفيض ذي النه نبرا براهيم الأخيمي (١) واسمه ترفين ، بالتاء المثناة باثنتين من فوق والراء المهملة الساكنة و نون مكسورة بعدها وباء ساكنه و نون مرسلة نوبي الفسبة مولى لقريش . فوصل الى سر من رأى سنة خس وأربعين ومائتين فأنزله الخليفة في بعض الدور وأوصى به رجلا يعرف بزرافة . وقال : إذا أنا رجعت غداً من ركوبي فاخر جالي هذا الرجل . فقال له زرافة : إن أمير المؤمنين قد أوصاني بك . فاما رجع من الغد من الركوب قال له : افظر أن تستفبل أمير المؤمنين بالسلام . فاما أخرجه اليه قال له سلم على أمير المؤمنين وقفال له ذو النون : ليس هكذا جاء نا الخبر ، إنما جاء نا في الخبر أن الراكب يسلم على الراجل . قال فتبسم أمير المؤمنين وبدأه بالسلام . فنزل اليه أمير المؤمنين فقال عله أنت زاهد قال مصر ? قال : كذا يقولون ا

قال زو النبين - أبره الله - ؛ وباقي السكلام منصوص في ( الحلية ) وغيرها وقد تقدمت أسانيدي اليها فانظر إلى شرف هذا الخليفة وأخذه بالسنة وانظر

<sup>(</sup>١) ترجته في تاريخ الخطيب بر س ٣٩٣

إلى همة هذا المالم الزاهد ولم يخف شيئًا من تلك الهيبة.

وهذا الحديث رواه عن جماعة من العلماء ، فانه يروى عن إمام أهل مصر أبي الحارث الليث بن سمد ولتي بالمدينة إمامها مالك بن أنس ، ولتي بمكة إمامها أبا محمد سفيان بن عيينة والامام أبا على الفضيل بن عياض وغيرهم.

ورواه مالك في الموطأ مرسلاكي كتاب (الجامع)عن زيد بن أسلم : أنرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يسلم الراكب على الماشي. وفي رواية سعيد ابن كثير بن عفير ليسلم باللام .

وهو حديث متفق على صحته ترجم عليه البحاري في كتاب الاستئذان في باب تسليم القليل على المكثير: حدثنا محدبن مقاتل ، قال: أخبر نا عبدالله ، قال: أخبر نا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يسلم الصغير على المكبير ، والمار على القاعد ، والقليل على الكثير.

ثم ترجم باب يسلم الراكب على الماشي : حدثني محمد بن سلام ، قال : أخبر نا مخلد ، فال : أخبر نا ابن جربج ، قال : أخبر نا زياد أنه سمع ثابتاً مولى ابن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الـ كثير . ثم كرر ، في بابين بعد هذا .

وأجع العلماء أن الابتداء بالسلام سنية وخير وأدب، والرد واجب عند جيمهم، والسلام مما يورث الحب ويلين القلب .

ثبت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابّـوا . أو لا أدلكم على شي . اذا فعلتموه تحابيتم ? أفشوا السلام بينكم !

وقد حدثني غير واحد من أشياخي بالمشرق، قالوا :حدثنا الثقة أبو على المقرى. ، قال : حدثنا أبو نعيم سماعاً عليه ، قال سممت محمد بن ابراهيم يقول :

سمت أبا الفضل الصيرقي ببغداد يقول : سممت أبا عثمان سعيد بن عثمان يقول : سممت ذا النون يقول : إن الله لم يمنع الجنة أعداءه بخلا ولكن صان أوليا.ه الذين أطاعوه أن يجمع بينهم وبين أعدائه الذين عصوه .

ولما مات دُوالنون رأى الناس على جنازته طيوراً خضراً ، وأمر أن بجعل قبره مع الأرض. هذه رواية محمد بن زيّان . وأسند أبو نعيم (١) عنه أنه رآها ، وأسند عن أبي الخير صاحب الشافعي قال: حضرت جنازة ذي النون فرأيت الخفافيش تقع على نعشه وبدنه و تعلير .

وأمر الخليفة بالقبض على محمد بن عبد الملك الزيات . وقال: مالي والباعة ؟ وأخذ جميع أمواله المكتسبة من الحرام .

وكان محمد بن عبد الملك الزيات لا يرق لأحد ولا يرحمه ويزعم أن الرحمة خور في الطبيعة . وكان قد انخذ تنوراً من خشب فيه مسامير حديد كان يُعذب فيه من يطالبه .

وهو أول من عمل ذلك وعذب فيه، فابتلاه الله \_ تعالى\_ بأن يعذب في ذلك التنور حتى مات (٢).

ووقّع يوماً على رقعة رجل توسل اليه بقرب الجوار منه : الجدار أقرب منك جواراً . وأمر له بدرهم طبري ". وهو من أراداً السكك (٣) و تعرّ ض اليه رجل

<sup>(</sup>١) أبو نعيم الاصبهاني لجاءت ترجمته في وفيات الأعيان ج ١ س ٣٧

<sup>(</sup>٢) ابن الزيات نرجمته في وفيات الأعيان ج ٢ ص ٧٨

<sup>(</sup>٣) أراد بالسكك النقود لا السكة نفسها توسعاً في المعنى ومثله في تأريخ الحطيب البغدادي ج ٦ ص ٣٤٦ وجاء ذكر الدرام الطبرية في كتاب ( تعرفة المسكوكات القديمة الاسلامية ) في المدخل وفي ص ١٢ وص ٣٧٥ وهي أقل وزناً من الدرام المعروفة كاذ نر المؤاف . وقد ضربت في العهد الاسلامي أيام الدولة العباسية في أوائلها ثم صارت كنقود المسلمين ٠٠

من جيرانه وقال له: بيني وبين المولى الجوار ، فتعطّف على عبدك ورق له. فقال له: الجوار للحيطان والتعطّف إنما يكون للنسوان، والرقة خور وضعف في النفس. ولم يأمر له بفلس.

وعزل المتوكل أحمد بن أبي دؤاد عن القضاء وأخذ جميع أمواله ودياره

وضياعه بعد ما فلج وولى يحيي بن أكثم.

قتله محد ولده بسر من رأى ليلة الأربعا، رابع شوال سنة سبع وأد بعين ومائتين ( ١٩٩٢م) وهو على خلوة مع وزيره ، وأمر الله سابق في تقديره ، فابتدره باغر التركي فضر به على كتفه وأذنه فقد هما ، فقام وزيره الفتح بن خاقان في وجهه ووجوه القوم ، وقال : وراء كم يا كلاب! فقال له بغا الصغير المعروف بالشرابي : ألا تسكت يا حلق (۱) جورى الفتح بنفسه على المتوكل ، فاعتوره القوم بسيوفهم فقتلوهما مما وقطعوهما حتى اختلطت لحومها فجزاه الله من صاحب صادق الصحبة خيراً مما وقطعوهما حتى اختلطت لحومها فجزاه الله من صاحب صادق الصحبة خيراً عبر (۲) ، لا تكون مثله السيوف ولا مثل قيمته ووصفه بالقطع والحسن الذي هو به موصوف ، فبعث في طلب الى الحجاز واليمن وبلاد العجم حتى وجده بالبصرة فاشتراه بثلاثين الف درهم ، فعرض على جماعة حاشيته وكلهم يتبناه ويود لو حملته يمناه ! فقال بغا للمتوكل : لا يصلح هذا السيف إلا لساعد باغر ، ووهبه لله دون غيره ، فأجرى الله إنفاذ قدره إلى أن كان ذلك من مقد ر ضبرة ، فقتل المتوكل به باغر فسبحان من قدره لا يتقدم ولا يستأخر .

<sup>(</sup>١) قال النحوي الثقة أبو بكر محمد بن القاسم الانباري في كتاب (الزاهر) له أخبرني أبي عن أحمد بن عبيد، قال : الحلني الذي في ذكره فساد لا يد لمح من أجله أن ينكح لكنه نكح هو ٠ وذكر كلاماً . ( حاشية من املاه المنصف ) .

<sup>(</sup>۲) لعله الصمصامة سيف عمرو بن ممد يكرب . وكان يقال انه وصــــــل أليه من ملوك حمير .

. وكان بعض أهل العسكر رأى في منامه رجلاً ينشد: إن الليالي لم تحسن إلى أحد إلا أساءت البه بعد إحسان أما رأيت خطوب الدهر ماصنعت بالهاشمي وبالفتح بن خاقان ? فبقي في الخلافة أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام ، وقيل : وتسعة عام (١)

ثم صار الامر الى ابنه المنتصر

أبي جعفر محمد يوم الأربعا، المذكور ،وهو أول من عدا على أبيه من بني العباس، كا أن يزيد بن الوليد من بني أمية أول من عدا على أبيه منهم . وشيرويه ابن كسرى قتل أباه . وقد جرت عادة الله أن من عدا على أبيه لا يبلغه سؤلا ولا عتمه بدنياه إلا قليلاً . .

فلم يقم المنتصر بعد أبيه سوى ستة أشهر إلا أياماً . وكان يسي، الى العيال، ويبخل المال، فسمّ بعضهم في مَثرى ، فات . وقيل : أصابته الذبحة (٢) ، وقيل : أصابه ورم في معدته ، وقيل فصد بمبضع مسموم ، وقيل : بل وجد علة في رأسه ، فقطر طبيبه ابن طيفور في أذنه دهنا فورم رأسه ، فعوجل فات بسر من رأى ليلة السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ثمان وأراعين ومائتين (٣) السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ثمان وأراعين ومائتين (٣) . وصلى عليه المستعين .

وكان إذا جلس إلى الناس يتذكر ، فترعد فرائصه ، وذلك أنه رأى أباه في النوم كأنه يقول : ويلك يا محمد، فتلتني وظامتني ، والله لا تمتعت بالخلافة إلا أياماً يسيرة، ثم مصيرك الى النار . فانتبه وهو لا يملك عينيه . فكان يسلى فيقال له : هذا استشعار

<sup>(</sup>١) في تأريخ الخطيب تفصيل ترجمته ج ٧ ص ٣٦٥

<sup>(</sup>٢) الدبحة كهمزة وعنبة وجع في الحلق أودم يخنق فيقتل كا في القاموس .

<sup>(</sup>٣) تفصيل حياته في تأريخ الخطيب ج ٢ ص ١١٩ ﴿ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللّ

وهو حديث النفس فلا يسلو ، ولم يزل منكسر آ إلى أن توفي وله خس وعشرون سنة (١) .

## ثم صارت الخلافة الى المستعين

بالله أبي العباس أحمد بن محمد بن المعتصم ، فبتي في الخلافة ثلاث سنين و ثما ثية أشهر و ثما نية أشهر و ثما نية وعشر بن يوماً . ومنذ خلع الى أن قتل بحو من تسمة أشهر ، لأ نه خلع نفسه من الخلافة وردها الى المعتز بالله ، لأ أن الأمور اضطربت عليه . لا نه كان يولي الرجل ثم يما فيعزله ثم يرد م ثم يعزله .

وقالت الحكا. : ما على الدول شر من تقلب الولاة . ولا اختلفت الآرا، على دولة إلا تعجـل هلاكها . ولا قدم السفلة وترك أعيان الناس إلا احتقرت الدولة واستطالت عليها العامة .

فتنكر الأتراك للمستمين ، واستقر الأمر بعد ذلك على تصيير المعز على الخلافة ، ونفي المستمين إلى واسط مع أصلح من بختاره ويأمنه على تفسه ويرضى به الأتراك . فوقع الاختيار على أحمد بن طولون ومضى به إلى واسط فأحسن ابن طولون عشر ته وشكر حسن بلائه عنده ، واطلق له التنز ، والصيد ، وكره أن تدخل المستمين حشمة منه ، فألزمه أحمد بن محمد الواسطي وكان يومئذ حديث السن حلو المشاهدة حاضر النادرة .

وماج غلمان المتوكل وخافوا على المعتز من كيد يلحقه من المستعين بجمع

<sup>(</sup>١) وروى أنه بسط بين يديه بساط فرأى عليه شيئاً مكتوباً فلم يعلم ما هو فأصر باحضار من قرأه فاذا كانت بقلم اليونان واذا عليه مكتوب عمل هذا البساط المحلك قباذا بن كسرى قاتل أبيه وفرش قدامه ، فلم بلبت غير ستة أشهر ومات ، فتطير المنتصر واغتم لدلك وأصر برهمه ، ( هامش الأصل ) ،

الأوليا. اليه فاصطربت لذلك قبيحة أم المعنز فكتب الى أحمد بن طولون (١) بقتله، والبعثة اليهم برأسه، وتفلد واسط بعد ذلك ، فكتب اليهم والله: لأراني الله \_ عز وجل \_ وأنا اقتل خليفة بايعته أبداً .

فأتفذوا اليه سعيداً الحاجب وقد تقدم إلى أحمد بن طولون بتسليم المستعين اليه، وأن يرجع الى سر من رأى ، قال أحمد بن يوسف بن ابراهيم المعروف بالمنجم وكان ثقة : فسمعت أحمد بن محمد الواسطي يحدث يوسف بن ابراهيم والدي، قال : بكرت مع المستعين ، وقد ركب للتنسم ، فرأينا غبرة خيل من اصيد ، فانفذ غلاماً يركض ليعرف خبرها فرجع ، فقال : هو سعيد الحاجب فقال لي : يا أبا عبد الله استودعك الله ، قد جاء جر ار بني هاشم .

فلم نمض إلا ساعة حتى تسامه واستبعد به وضرب خيمة ، ثم أدخله إياها وخرج فألقاها على ما فيها وركب دوابه وسار ، فلما بعد نظرنا إلى مافي الخيمة فاذا بجثة المستعين وقد حمل سعيد رأسه ممه ، فلم يبرح أحمد بن طولون حتى غسل الجثة وكفنها وواراها . ودخل أحمد بن طولون سر من رأى وقد زاد محله من قلوب الأتراك ووسموه بحسن الموقف وجيل المذهب .

وقتل بالسيف ذبحاً يوم الأربعاء لثلاث خلون من شوال سنة اثنتين وخمسين وماثنتين .

ثم صارت الخلافة الى المعتز

بالله أبي عبد الله محمد بن المتوكل وقيل: اسمه الزبير . وقيل : طلحة \_ يوم السبت للمت خلون من المحرم سنة اثنتين و خمسين وما تتين. وقيل: يوم الحيس لثلاث خلون من المحرم .

(۱) رأس آل طولون ولي مصر ، وبنى الجامع المعروف يجامع ابن طولون. وترجمته نمي تأريخ ابن خلكان ج ۱ ص ۷۷ . و منه كون آل طولون بمصر على ماسيجي. وكان فيه أدبوكفاية ،ولم ينفعه ذلك لادبار السعد عنه ، وقربقر نا السو ، منه ، فخلع .وما زال يعذب بالضرب حتى مات بسرمن رأى ، لثلاث خلون من شعبان ،وقيل: لثلاث بقين من رجب سنة خمس و خمسين وما ثنين ( ٨٦٩ م ) وهو الأشبه وله أربع وعشرون سنة .

وقرأت في (نقط العروس) الذي حدثني به غير واحدى القاضي أبي الحسن شريح بن محمد عن مؤلفه (۱) أن المعتز أدخل في الحمام، فأغلق عليه حتى مات. والعجب أن ابنه رمي في صهريج ما، في شدة البرد فات فيه. وكان المعتز أحسن الخلفاء وجها، فبقي في الخلافة ثلاث سنين وستة أشهر وواحداً وعشرين يوما، وقيل: وأربعة وعشرون يوماً (۲).

ثم صارت الخلافة الى المهتدي

بالله أبي عبد الله محمد بن الواثق بن الممتصم بن الرشيد ، يوم الثلاثا، في سابع عشري رجب سنة خمس و خمسين وماثتين ( ١٩٩٩م ) و كان متظاهراً بالدين جارياً على منهاج الخلفاء الراشدين المهديين . وقال: إني استحيى من الله أن لا يكون في بني العباس مثل عمر بن عبدالعزيز في بني أمية ، فتبرم به بابك التركيوكان ظلوماً غشوماً . فأمر بقتله المهتدي . ولما قتل هاجت الأتراك ووقع الحرب بينهم وبين المفاربة ، فقتل من الفريقين أربعة آلاف، وخرج المهتدي والمصحف في عنقه وهو يدعو الناس إلى فصرته والمفاربة ممه وبعض العامة ، فمل عليهم طيبغا أخو بابك فهزمهم ، ومضى المهتدي منهزماً والسيف في يده وقد جرح جرحين حتى دخل دار محمد بن رداد فجمعت الأتراك وهجموا عليه وأخذوه أسيراً ، وحمله أحمد ابن خاقان على دابة فأردف خلفه سائساً بيده خنجر فأدخل إلى دار أحمد وجملوا

<sup>(</sup>١) مؤلف نقط المروس ابن حزم المعروف .

<sup>(</sup>٢) داجم الخطيب ج ٢ ص ١٢١ .

يصفعونه ، ويقولون : اخلعها فأبي عليهم، فسلم الى رجل فوطى ، مذاكبره حتى قتله ، والا أنه لم يوفق في الوزير والحاجب والقاضي، لأن وزيره جعفر بن مخود الاسكافي وحاجبه صالح بن وصيف وقاضيه الحسن بن محمد بن أبي الشوارب يحبّون الدنيا ويشر ئبون اليها ، ولا يذكرون الآخرة ويكوهون من يدلهم عليها ، فكانوا إعانة على سفك دمه ، وهتاك حرمه ، فقتل بخنجر . والخنجر بفتح الحا، والحيم هو الأفصح . وقال بعضهم بكسر الحاء وفتح الجيم ، وهو نوع من السكاكين كبير . وذلك بسر من دأى لأربع عشرة ليلة بفيت من وجب سنة السكاكين كبير . وذلك بسر من دأى لأربع عشرة ليلة بفيت من وجب سنة ست وخمسين وماتنين ( ٧٠٠ م ) وله أربعون سنة وأربعة أشهر .

وكان له سفط فيه جبّة صوف يصلي فيها بالليل ، وغل يمتنع به من النوم فلما قتله الأتراك تضاربوا على السفط وقد روا أن فيه ذخائره فلما اطلعوا على ما فيه أظهروا الندامة وبني في الخلافة أحد عشر شهراً وتسعة عشر يوماً وليس من فسله خليفة الى اليوم (١)

## ثم صارت الخلافة الى المعتمد بالله

أبي العباس أحمد بن المتوكل . بويع يوم الثلاثا ، لأ ربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ستو خمسين ومائنين ، وكانت أمامه مضطربة الأحوال ، مختلفة التدبير، كثيرة العزل والتولية بتدبير الموالي وغلبتهم عليه فقيل في ذلك :

أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قلَّ ممتنعاً عليـــه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شي, في يديه

وفيام أخوه الموفق بالله الملقب بالناصر وبالمنصور الثاني أبو أحمد طلعة بالخلافة أحسن قيام ، وأذاق قرناه السوء كأس الموت الزؤام ، ولاه العهد بعده

<sup>(</sup>١) تراجعه في تأريخ الخطيب ج ٣ ص ٣٤٧

وخطب له بذلك على المنابر ، وكان يقال: اللهم اصلح الامير الناصر لدين الله أبا أحمد الموفق بالله ولي عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين. وكان من الشجاعة وجودة الرأي وحسن الحظ و بلاغة اللفظ والانقطاع الى الله في مهاته ، والتوكل عليه في عزماته بمكان لا ينال ، وعمل لا يرتق . وكشف رأسه في حرب صاحب الزنج وقاتل عاسر آ وجعل ينادي: أنا الغلام الهاشمي ! حتى قتل الله صاحب الزنج على يديه ، وذلك لتوكله عليه وانقطاعه اليه .

ومات في حياة أخيه ، وذلك في شهر صفر سنة عان وسبعين ومائتين ( ٨٩١ م ) وله تسع وأربعون سنة تنقص شهراً ، ودفن بالرصافة .

فأهمل المعتمد أمن الرعية ولم يقدم عليهم من فيه شروط التقدمة المرعية .

فاختلف في مو ته، فقال ابن حزم في (نقط العروس): سم ". وقيل زدي في رصاص مذاب فات ، وقيل بل مات في حفرة من ريش مشى عليها فسقط فيها فات غما ، وذلك ببغداد ليلة الاثنين لأحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين ( ٨٩٢ م ) .

وله خسون سنة ،وقيل: ثمانية وأربعون سنة فبتي في الخلافة اثنتين وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وخمسة عشر يوماً وليس من ولد المعتمد الى اليوم حليفة.

## ثم صارت الخلافة الى المعتضد بالله

أبي العباس أحمد بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل يوم الأثنين التاسع عشر من شهر رجب، وقيل: يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه سنة تسع وسبعين ومائتين ( ١٩٨ م ) فأزال الميل ، وأقام العدل ، وبذل المال ، وأصلح الحال ، وحج وغزا ، وجالس المحدثين ، وأهل الفضل والدين .

وقال ثابت بن قرَّة الحرَّانيُّ أنه استولى على الخلافة وليس في بيت المال

سوى قراريط من العين لا تبلغ الدينار وثمانية عشر قيراطاً. والحضرة مطلوبة ، والأعراب والأكراد عائشون، والأعداء متعاطون ، والأوليا، والقرية منهوبة ، والأعراب والأكراد عائشون، والأعداء متعاطون ، والأوليا، فاسدون طامعون، فأصلح الأمور وأحسن التدبير ، وقمع الدعار ، وأباد الأشرار، وبالغ في العار ، وأنصف في المعاملة ، ورفق بالرعية ، وحكم بالسوية ، حتى استفضل في ارتفاعه في سني خلافته تسعة عشر ألف ألف دينار ، وتقدم إلى أمراء الأجناد أن يتقدم كل واحد منهم إلى أتباعه بلزوم الطريقة الحميدة ، وأن من أفسد غلامه على أحد من الرعية شيئاً أو نجراً على أحد بأذية ، فالمأخوذ به الأمير دون الغلام .

فسمع يوماً صوتاً من الكروم، مما يلي دجلة فأنفذ يستعلم ذلك، فقيل له: سائس قد أخذ من إنسان حصرماً. فأمر باحضاره ، وقال له: من الباع من أنت فقال من أصحاب فلان الأمير ، فأمر باحضاره وتقدم بضرب عنقه ، فقتل الأمير ، ولم بحسر بعد ذلك أحد أن يفسد ولم يبق من الجند إلا من خافه ، وكثر الأمن ثم قال لوزيره عبيد الله بن سلمان \_وكان محدثاً فاضلاً عاقلاً : لعلك أنكرت ما جرى في حق الأمير المقتول ، وكيف قتلته بجرم جناه آخر ? فقال الوزير ، هو ذاك يا أمير المؤمنين .

قال: كنت في خلافة المعتمد ، فرأيت هذا الأمير قد قتل رجلاً بغير ذنب على سبيل العمد، ولم يكن له وارث في الخلق ، فنذرت لله تعالى إن ولاني أن أقتله به ، فلما وليت كنت أنطلب له العثرات حتى جرى ما جرى من غلامه ، فقتلته بقتل ذلك الرجل وأقمت السياسة به في الناس .

فلت : وُهذا من فقهه ودينه .

#### älims

لا بجوز لمتول أمراً من أمور المسامين من إمام فمن دونه أن يحكم في قضية من القضايا بغير الحكم الشرعي . والمعنى (١) يقال . من أن للملوك إقامة السياسة . فلا سياسة الا ما جرى على القوائين الشرعية ، ولا أنظر من الله تعالى في دينه بين الملوك والرعية ، ولا حكمة أنم وأوفى من حكمته المصلحية ، ولا أضبط للدين من أوامره المرضية .

ولو جاز أن تكون الأمور السياسية تخرج عن أحكام الله تعالى \_ ورسوله و صلى الله عليه وسلم \_ لكانتشريعه ثانية ، وذلك قول بنسخ الشريعة . نعوذ بالله منه . وقد قال الله \_ تعالى : « اليوم أكلت لكم دينكم وأنمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً » . فكال الدين مجمع الأوامى الدينية والأمور السياسية ولا أحكم من الله تعالى ورسوله \_ صلى الله عليه وسلم .

ولو كان في السياسة ما بحتاج فيه إلى الخروج عن الشريعة لكانت ناقصة ، وهو رد على الله في قوله: «اليوم أكلت لكم دينكم »وبعد كال الاسلام بالنص، فلا دقيقة في الأحكام إلا وهي مبسوط عليها ردا، الحكم الشرعي ، والنظر الديني، والأمم الالله بي .

وما يروى عن المعتضد في السياسة في الواقعة التي جاءت بها أخبار أصحاب التواريخ من قتله سيداً لمملوك بجرم فعله المملوك ، فقد فص على أنه كان علم من حال السيد ما يستحق به الفتل ، وهو من قضاء الأمام بعلمه ، وقد قال به جماعة من العلماء . وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام باب (من دأي القاضي أن يحكم بعلمه في أمم الناس إذا لم بخف الظنون والتهمة ) كما قال النبي \_ صلى الله

<sup>(</sup>١) أو ( وأعني ) لم تظهر الكلمة واضعة ولم تقرأ بوجه القطع - الله ؟

عليه وسلم - لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إذا كان أمراً مشهوراً وذلك أن شج أبي سفيان كان أشهر من يذكر .

ف كان المعتضد لما اطلع من حال السيد على ما يجب به قتله من قتل سابق ، وصادف جرم مملوكه ، قتل السيد بالموجب السابق للقتل ، وجعل في ظاهر الحال تسكين شغب الجند حتى يحتفظوا ، ويمنعوا خدّامهم ومماليكهم من ظلم الناس ، ويقع الخوف في النفول، من صرامة إمام الوقت .

فهو في ذلك لم بخرج عن حكم الشريعة ولا حكم بغير الدين.

وكيف لا وقد كان قاضيه أفضل أهل زمانه ، وهو اسمعيل بن إسحاق اللالكي (١) ؟!

وفي أيام المعتضد كان زكرويه بن مهرويه داعية لقرمط وقد تقدم ذكرهم فأرسل اليهم الجيوش فهزمهم وقتل منهم مالا يحصى (٢).

وكان كثير الصدقات ، مشاهدا الصلوات ،مع الجاعات،منصور الرايات .

توفي - حمه الله - بمدينة السلام ، ليلة الثلاثا، لست بقين من شهر ربيع الآخر ، وقيل : لثمان بقين منه سنة ثمان وثما نين وماثتين ( ١ . أه م ) . وقيل : سنة تسع ، وله سبع وأربعون سنة ، وأمر أن يدفن بدار محمد بن عبد الله بن طاهر ممتزل في حجرة الرخام بها .

وكانت مدة خلافته عشر سنين و تسعة أشهر و ثلاثة أيام . وقيل : تسع سنين وسبعة أشهر وأثنان وعشرون يوماً . (\*) وكان أحد رجال بني العباس الخسة .

(١) ترجته ق تأريخ الحطيب ج ٦٠ ص ٢٨٤

ر (٣) الرجمة في تأريخ الحطيب ع ص ٣٠٤ ما الما المعلم الم

<sup>(</sup>٢) تفصيل أخباره في السكامل لابن الأثبر ج ٧ ص ١٩٥ وقتل زكرويه في سنة ٢٩٤ ه . وبين حال القراطمة في ابتداء أصره من صفحة ١٧٥ من الجلد المذكور ، وفي سفر نامة ناجر خسرو ذكر بعض أحواهم وكان شاهد عيان .

ولم يل الخلافة من بعد بني العباس بعد السفاح من لم يكن أبوه خليفة إلا المستمين والمعتضد.

# ثم صارت الخلافة في ذلك اليوم

إلى المكتنى بالله أبي محمد على بن المعتضد بالله . وليس في الخلفا. من كنيته أبو محمد سوى الحسن بن على عليها السلام ، وسوى المكتنى بالله . وليس فيهم من اسمه على غير أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وغير المكتنى بالله .

وهو الذي بنى جامع القصر بمدينة السلام ، وكان موضعه مطامير فغطاها ، وبنى تاج دار الخلافة على دجلة ، وأنفق الأموال العظيمة في حرب القر امطة الخارجين على الحجيج حتى أبادهم واستأصلهم .

وفي أيامه فتحت أفطاكية ، وكانت الروم قد استولت عليها، ففتحت بالسيف، وقتل من أهلها آلاف ، وأسر أمثالهم واستنقذ من المسلمين أربعة آلاف رجل، وأصاب كل رجل شهد الوقعة ثلاثة آلاف دينار . وظفر للروم بستين مركباً عملوها للغزو .

وكان المكتني ماثلاً إلى حبّ على بن أبي طالب - رضي الله عنه \_ باراً بأولاده . يحكى أن يحيى بن على الشاعر أنشده بالرقة قصيدة يذكر فيها فضل أولاد العباس على أولاد على ، فقطع المكتني عليه إنشاده . وقال : يا يحيى : وكأنهم ليسوا بنو عم (كذا) ! وان كانوا خلفاء ما أحب أن بخاطب أهلها شيء من ذلك . ولم يسمع القصيدة ولا أجازه عليها .

وفي أيامه انتدب الخوارج في الأطراف، وبعث محمد بن سليان صاحب الشرطة ببغداد إلى مصر، فسلم اليه شيبان بن أحمد بن طولون الأمر، فاستصفى

أموال آل طولون (١) وأخرجهم من مصر وهم عشرون رجلاً .

وتوفي عدينة السلام ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين ( ٩٠٨ م ) وله إحدى وثلاثور سنة وستة أشهر ، وفي ذلك خلاف . فكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وستة عشر يوماً ، وقيل : وتسعة عشر يوماً : وولي من أولاد المعتضد ثلاثة : المكتني والمقتدر والقاهر ، كا أن أولاد الرشيد ولي منهم ثلاثة : الأمين والمأمون والمعتصم .

## ثم صارت الخلافة الى المقتدر

بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد . وقيل: اسمه إسحاق وإنما اشتهر بجعفر لشبهه بجعفر المتوكل . بويع يوم الأحد ثالث عشر من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين ( ٩٠٨ م ) . اجتمعوا عليه وله من عمره ثلاث عشرة سنة وشهرات وثلاثه أيام .

وهو أول من ولي من بني العباس وهو غير بالغ ، وتسكلم الفقها، في ذلك والمحدثون . فاحتج من أجازه بأن الله \_ تعالى \_ بعث بحيى بن زكريا ببياً وهو غير بالغ بقوله تعالى : « وآتيناه الحسكم صبياً » . ولا يقال فيمن بلغ صبي .

وفد ألف الصولي في ذلك كتاباً ، وليس الكلام في هذه المسألة من غرضنا مع القطع ببطلانها والنكتة في بيانها أنه استدل بقوله \_ تعالى في يحيى

(١) آل طولون آخر م شيبان المذكور ، وكان أحمد بن طولون مؤسس هذه الامارة في مصر ، وتلاه خارويه بن أحمد ، ثم أبو العباس جيش بن خارويه ، وبعده شيبات المذكور . وجاء ذكر نفود م في ( تعرفه النفود الاسلامية ) لا معاعيل غالب المساة ( بمسكوكات قديمة اسلامية فتالوغي ) ، ذكر م في ( دول اسلامية ) الاستاذ خليل أدم وصى ذكر أحمد بن طولون ، وجاءت اخباره وابتداء امره في ابن الأثير ج ٧ ص ٦٦ و ص ذكر أحمد بن طولون ، وجاءت اخباره وابتداء امره في ابن الأثير ج ٧ ص ٦٦ و ص ١٩٠ وأخبار من بلاه لما بعد ذلك ، وبيان انقر اضهم في ض ١٩٠ من المجلد المذكور ،

«وآتيناه الحكم صبياً ، وليس بحجة له . لأن معناه عند عاما المسامين من المفسرين ان الله أعظاه الفهم قبل الوغ أسنان الرجال . وذكر معمر : أن الصبيان قالوا ليحيى اذهب بنا نلعب . فقال نما للعب خلفنا. فأنزل الله تعالى . : «وآتيناه الحكم صبياً ».

فلت: فسكان هذا عند معمر سبب نزول الآية . وهو يحتاج الى توقيف. فان الصبي في لغة العرب التي أنزل الله \_ تعالى \_ بها كتابه وبعث بها رسوله هو الذي ولدته أمه ما دام رضيعاً ، وما دام في بطن أمه فهو جنين ، فاذا فطم سمي غلاماً الى سبع سنين ، ثم يصير يافعاً الى عشر سنين ، ثم يصير حزو را الى خمس عشرة سنة ثم يصير قر ا الى خمس وعشرين سنة ، ثم يصير عنطنطاً الى ثلاثين سنة ، ثم يصير عنطنطاً الى ثلاثين سنة ، ثم يصير صملا الى أربعين سنة ، ثم يصير كهلا الى خمسين سنة ، ثم يصير شيخاً الى ثانين سنة ، ثم يصير بعد ذلك هم الى غانين سنة ، ثم يصير المعد ذلك هم الى غانين سنة ، ثم يصير المعد ذلك هم الى غانين سنة ، ثم يصير المعد ذلك هم الى غانيا كبيراً .

والأنبياء \_ صلوات الله عليهم \_ لا يقاس بهم غيرهم ، وقد كان نبينا \_ صلى الله عليه وسلم \_ لما أرضعته حليمة كان يقبل على ثديها الأيمن ، ويترك ثديها الأيسر ، لا بنها ضمرة . ألهم العدل في رضاعه ، لما علم أن له فيه شريكاً فناصفه، ذكره أصحاب السير .

فهن: وظهور العدل في هذا من وجهير: أحدها قسمته الثديين بينه وبين شريكه لكل واحد ثدي، والثاني إعطاء الحق لذي الحق ، فكان الأولى بالأيمن أحق به . وثبت عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : لما فشأت بغضت إلى الأوثان وبغض الي الشعر ولم أهم بشيء نما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين وعصمتي الله منها ثم لم أعد

ولل والمرتان إحداها أن عرساً كان بمكة وفيه زمر فأراد ان يستمعه

- صلى الله عليه وسلم- فألتي عليه النوم ، فلم يستفق حتى ضربته الشمس . والثانية لما جدد بنا ، الكعبة قال له العباس : يا ابن أخي ، لو ألقيت إزارك على كتفك يقيك الحجارة . فأزال إزاره وبتي عريانا ، فسقط الى الأرض مستترا ، وقيل: انه سمع صائحاً يقول: ألق إزارك عليك ! فسقط الى الأرض ليستتر بازاره وإذا حفظ من التعري فما فوقه أحرى من أن يعصم منه ، وينهى عنه .

فكان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أودع العلم والحكمة في الفطرة . وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم . قال الله العظيم : « ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكمًا وعلمًا » . فحمد سليمان (١) ولم يلم داود .

ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرويت أن الفضاة هلكوا ، فانه أثني على

هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده.

أخرجه البخاري في كتاب (الأحكام) في باب (متى يستوجب الرجل القضاء) من قول الحسن البصري.

وقد ثبت من حكم سليات وهو صبي يلعب في قصة الصبي ما ثبت في الصحيحين : أخرجاه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: بينا امرأتان معها ابناها جاء الذئب فذهب بابن إحداها فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ! فتحاكا الى داود عليه السلام فقضى به لل كبرى فخرجتا على سلمان بن داود \_ عليها السلام فقال: اثتوني بالسكين أشقه بينكا . فقالت الصغرى : لا تفعل السلام فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة : والله ان سمعت بالسكين ما كنا إلا يومئذ نقول إلا المدية .

وهذا نص صحيح رواه جماعة عن أبي الزناد ،منهم ورقاء وموسى بن عقبة

<sup>(</sup>١) ورم اليمال بلا ألف .

و محمد بن عجلان ، ذكر هم مسلم في كتاب (القضاء) من صحيحه . وقيدناه فيه .

(فتحاكما) بدون تاء التأنيث. وهو عائد إلى معنى الشخص فيها وهو مذكر وهو في جيمها بتاء التأنيث في قوله: (فخرجتا) وفي قوله: (فاخبرتاه). وفص صحيح البخاري «كانت امرأتان» وأسقط هذه «أنت » وزاد« لا تفعل، يرحمك الله » ذكره في كتاب بدء الخلق عند ذكر الأنبياء عليهم السلام.

وكذلك قصة موسى \_ عليه السلام \_ مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وأما بعثه فانه بعث باجماع أهل التوراة وهو ابن ثمانين سنة . وأوحي إلى يوسف عندما هم إخوته بالفائه في الحب وهو صبي . فهذا في حق الأنبياء \_ عليهم السلام \_ فلا يقاس بهم غيرهم .

فلا يحل أن يلي الخلافة ولا أمراً من أمور المسامين دون الخلافة إلا من يكون بالغاً . وحده الاحتلام في الرجال ، أو أن يبلغ من السن أقصى سن من لا بحتلم ، واختلف فيه من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً .

وقد اشترطالله تعالى البلوغ في صحة الرشدحتى يأخذ المال بقوله \_ تعالى \_ « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الذكاح فات آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أمو الهم » . إذ لا يصح رشد من صبي لضعف ميزه بوجوه منافعه ، وتبذيره لماله الذي جعله الله قواماً للعيش ، وسبباً للحياة ، وصلاحاً للدين والدنيا ، ونها فا عن إضاعته وتبذيره في غير وجوهه نظراً منه لعباده ورأفة بهم .

فاذا كان الرشد الذي يطلب لصلاح المال لا يصحمن دون البالغ ولا من البالغ حتى و أنس منه الصلاح فيه فكيف بالخلافة المشتملة على كليتات مصالح المسلمين ،من حفظ الأموال، وحفظ الثغور، واقامة السياسة، وإرهاب الأعداء، وإعطاء الجند،

والعدل بين الرعية ، وإقامة قوانين الدين ، ولم شعث المسلمين ، ودفع المهمات، والنظر في المامات ؟

أليس من شرائط الامام أن يكون من أهل الاجتهاد على ماذكره أبو المعالي (١) في الارشاد وقال هذا متفق عليه ?

ومن شرائطها أيضاً الورع والعدالة، وكيف يتصدى لها من ترد شهادته الى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العاما، في الامامة التي هي الخلافة، ولم يبد أحد لقائل بها خلافه، فكيف يصح ذلك من صبي دون البلوغ مع الطمع فيه وقلة نظره وضعف ميزه ? هل هذا إلا تلاعب بالدين واطاع للكافرين في المسامين ؟ ليت شعري كيف يستجيز مانع الرشد من دون البالغ أن تصح الخلافة منه فيكون خليفة وليس رشيداً ؟ نعوذ بالله من الأهواء، وفسأله استقامة على سواء. إنه على ذلك قدير (٢).

ولأربعة أشهر من خلافته عزله قواده وبعض خدمه . وبايعوا عبد الله ابن المعتز وكانمن أهل الأدب والشعر وذلك يوم السبت النصف من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين . وأقام على ذلك يوماً وليلة ولم ينزل المقتدر عن سرير ملكه ولا أخر جعن دار الخلافة ، ثم قبض على ابن المعتز وقتل ، وصفا الأمم للمقتدر . ومن حسناته عندهم أنه نظر في أمم الحلاج وهو الحسين بن منيصور ابن عمى الحلاج البيضاوي من ييضاء فارس، وجده محمى مجوسي . وبيته وأخوته

(٣) وتفصيل مبحث الحَلافة في الأحكام السلطانية الهاوردي ولأبي يعلى -

<sup>(</sup>١) هو امام الحرمين عبد الملك الجويني . وتوفي سنة ٤٨٨ هـ ١٠٨٥ م ولهالشاءل أيضاً يأتي ٤ وترجته في طبقات السبكي ج ٣ ص ٢٤٩ وفي وقيات الأعيان ج ١ ص ٢٠٠٤ كا أن ترجمة والده جاءت في ج ١ ص ٣٥٧ منه .وكتأب الارشاد منه نسخ في دار الكتب المصرية ج ١ ص ١٦٣ من النهرست .

يَمْ فُونَ ذَلِكَ وَادَّعَى هُو أَنْهُ مُحَمّد بِنَ أَحَمّد الفارسي مِن وَلَدَ الْحُسِينَ بِنَ عَلَي أَبِنَ أَلَى طَالِبَ \_ رضى الله عنه .

وكان في ما زعموا يعرف السحر، تعامه ببلاد الهند و بلاد السكاسكة، وأخباره في ذلك مشهورة، ذكرها عاماء المسامين و ثقاتهم، منهم القاضي الامام العدل أبو بكر ابن عمد بن الطيب المعروف بالباقلاني (١) وبعده الامام الحافظ الثقة أبو بكر ابن ثابت الخطيب، واكثر من ذكره في ترجمة الحسين بن منصور، وذكر امام المتكامين وحجة الفقهاء الفروعيين والأصوليين أبو المعالي في كتابه المسمى بالشامل كثيراً من مخاريق الحلاج في كتاب (النبوة) فقال ما هذا فصه عن القاضي أبي بكر بعد كلام قبله:

وقد ذكر طائفة من الأثبات والثقات المعتنين بالبحث على البواطن أن هؤلا ، الثلاثة تواصوا على قلب الدولة والتعرض لافساد المملكة واستعطاف القلوب واستالتها ، وارتادكل واحد منهم قطراً .

أما الجنابي فأكناف الأحساء، وابن المقفع (٢) توغل في أطراف بلاد النوك (٣)، وارتاد الحلاج قطر بغداد فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن

<sup>(</sup>٢) ابن المقفع بكسر الفاء لأن أباه كان يعمل الفقاع وببيعها (هامش الأصل)
(٣) قوله توغل في أطراف بلاد الترك مما يمنع صرف هذا الاسم أي ابن المقفم الى
أن بكون صاحب كليلة ودمنة للاسباب التي بينها ابن خلسكان . فلا شك أنه غيره ، وان
سراجمة النصوص التي ذكرها الباقلاني وأبو المعالي الجويني لم تبق ارتياباً ، والظّاهر أن

مدرك الأمنية واستكال أسباب المنية عاماً منها ببعد أهل العراق عن الانخداع . إلى أن قال إمام المتكامين أبو المعالي : ولا معنى التضييع الوقت فقد أحسن فيه شيخ الصوفية الجنيد - رضي الله عنه - دخل عليه يوماً فقال له الجنيد : بلغني هذيانك . فقال : مجيباً أنا الحق . فقال له الجنيد . أنت الحق وأنت على خشبة تفسدها . غبس من غد وصلب بعد أيام . انتهى كلام إمام المتكامين أبي المعالي .

وذكر بعده القول في إثبات الشيطان فقرنه به وبئس القرين ، وقد ذكره الامام أبو اسحاق الاسفرايني <sup>(۱)</sup> وغيره بأقبح ذكر .

وكان قد ادّ عي أنه المهدي وأنه قد أعطي القدرة وأنه بحيي أصحاب الكهف والرقيم لنصر تهوأنه يدفع الى كل واحد من أصحابه خاتماً طوله وعرضه وسمكه واحد فاذا صارت الخواتيم في أيديهم أعطوا القدرة وأظهروا من الآيات والأمر البيّن مثل الذي أظهر بسائر المرسلين عليهم السلام وأمر اصحابه بلبس الحرير والديباج وأباحهم المحرمات. وتقدم الى جميعهم بترك الدعاء والتضرع. وعرفهم أن إبليس لمنه الله له حلق الله وأنه ضد الله و تعالى عن قوله! وأنه خالق معه فاذا خلق الله و عز وجل و بطيخة خلق هو حنظلة . وكذب وجهل لا خالق إلا الله و عز وجل !

فلما كانت سنة إحدى وثلمائة وتقلد أبو الحسن علي بن عيسى بن داود

ابن خلكان نقل من ابن دحية وظن أن ابن المقفع صاحب كايلة ودمنة هو المقصود مع بعد الزمن وتفاوت التأريخ . وعدم ظهور وقائمه لنا في بلاد الترك لا ينفي أن يكون داعية هناك وابن الشلمغاني لم يكن داعية في بلاد الترك . واننا لم نحط بالوقائم هناك علماً ..

<sup>(</sup>١) أبو اسحاق الاسفرائني هو ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الفقيه الشافعي المتكام الأصولي المتوفى سنة ١١٨ ه و ترجمته في طيفات السيكي ج ٣ ص ١١١ ومن و والفاته كتاب الجامع في اصول الدين والرد على الملحدين . وهو غير أبي حامد الاسفر ابني ٤ وغير أبي المظفر الاسفر ابني ٥ وغير أبي المظفر الاسفر ابني صاحب التبصير في الدين .

ابن الجراح الوزارة جد في طلب الحلاج فظفر به وبأخي امرأته بعد شهرين من ولايته في بعض نواحي الأهواز ، فجي، بها ذليلين مهينين فأدخلا على جملين وعلى روسها برنسان ومعها من ينادي : هذا الساحر الحلاج الممخرق! وطيف بها ببغداد.

ثم صلبا في رحبة الجسرين بالجانبين الشرقي والغربي في ستة أشهر والصبيان ياحنو نها ويصفعو نها ويستخفون بها وذلك بأم السلطان وإذن الخليفة . ثم حبسا في المطبق .

وادَّعى الربوبية وأضلّ جماعة واتّـبعوه على كفره منهم محمد بن عبد الله ابن حزام ولم يزل شره يتفاقم حتى أمر السلطان بنقله إلى مجلس في داره فنقل اليه . فلم يزل يكاتب الناس حتى بايعه جماعة وقدم خليفة .

فلما كانسنة تسعو ثلثمائة أحضر كتابه بخطه (١) وفيه تفسيره وقد تضمن من ذكر أرباب عدة وآلهة كثيرة .فدفعه المقرى، الامام ابو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد فنظر فيه الوزير أبو الحسن فلما تبينه استعظمه ووجه إنى منزل محمد ابن على خادمه فقبض عليه وعلى كتبه .

فلما نظر فيها أبو الحسن وجد فيها كتاباً فيه سر الاآمه وفيه من الكفر والتجسيم والالحاد، ما لا تقدر أن تنطق به ألسنة العباد، فصفعه عانين صفعة وحبسه.

ثم إن الخليفة أم الوزير حامد بن العباس \_ وكان قد استوزر اثني عشر

(١) من الكتب النسوبة الى الحلاج كتاب الطواسين وديوان الحلاج . طبعها الاستاذ لوبس ماسينيون وكذا طبع أخبار الحلاج. ولإملاء البخاري في ( ناصحة الموحد بن وفاضحة الملحد بن ) وكذا في ( خيرانية ) وغيرها رد عليه . وهنا المؤلف عين مراجع مهمة جداً ، وبين آراء العلماء فيه . وترجمه الجعليب البغدادي في ج ٨ ص ١١٢ وابن خلكان في ج ١ ص ٢٠٦ وابن

وزيراً فمنهم منوزر له مرتين وأكثر وكل ذلك منضعف النظر وفساد التدبير .. أن يتسلمه مع كتبه، وينظر في أمر الحلاج وحزبه .

فلما وقف الصلحاء على أمر الخليفة أخرجوا كتابه إلى شاكر بن أحمد بأن يهدم الكعبة ويبنيها بالحكمة حتى تسجد مع الساجدين وتركع مع الراكعين.

وكتابه إلى بعض أصحابه: إن أردت ان تحج فاعمد إلى بيت نظيف في دارك فقف على بابه مثل الوقوف بباب الـكعبة وادخله وأنت محرم . وإذا خرجت منه فأت إلى موضع آخر من دارك فصل فيه ركعتين فتكون قد صليت عند المقام . واسع من ذلك الموضع إلى باب البيت الذي دخلته فتكون قد سعيت بين الصفا والمروة .

فأخذ الوزير الكتاب فدفعه إلى قاضي القضاة أبي عمر محمد بن يوسف ابن يعقوب بن اسماعيل بن حماد بن زيد (١) وكان على مذهب مالك بن أنس وكذلك أهل بيته .

فاماً قرأه جعل يخطيء فيه والحلاج يرد ذلكعليه ، فقال لهالقاضي : أراك تحفظه فقال:هذا كتابي وعلمي .

فلما أقر له بذلك وأسنده عن رجل عن الحسن البصري قال له: كذبت يا عد و الله يا كافر يا فاجر يا حلال الدم وذلك والا أقوله لمسلم . فأخذ الوزير قول القاضي فيه واستفتى الفقهاء في أمره فأفتوا بقتله . فجمع ذلك وعرضه على أمير المؤمنين المقتدر بالله فلما قرأه قال له: الجواب عنه يأتيك .

فاما كان يوم الاثنين لثماني ليال بقين من ذي القعدة سنة تسع وثاثمائة ورد على الوزير توقيع من الخليفة بأنه إذا كان الأمر على ما يقوله محمد بن يوسف وغيره من الفقها، وكنت تثبت في أمره حتى وضحت الحجة عليه فتقد م إلى

<sup>(</sup>١) ترجمته مفصلة في تأريخ الخطيب ج ٣ ص ١٠١

محمد بن عبد الصمد صاحب المعونة مولى أمير المؤمنين بضربه ألف سوط وقطع يديه ورجليه من خلاف وضرب رقبته وإحراق جثته وتذرية رماده في ماه دجلة. فوجه إلى محمد بن عبد الصمد وأمره بالبكور اليه ليتسلمه منه وعتثل ما أمره به فيه. فلما كان غداة يوم الثلاثاء حمل من دار الوزير واجتمع الناسعليه في طريقه ، فخاف أن يقتلوه ، فقال لهم : ليسهذا الحلاج. الحلاج في دار الوزير. في طريقه ، فخاف أن يقتلوه ، فقال لهم : يسهذا الحلاج. الحلاج في دار الوزير فغي ، به فلما ضرب أربعائة سوط صاح صيحة : قد فتحت الساعة القسطنطينية! فلم يسمع منه فلما ضرب سمائة قال نصيحة : ها هنا رجلان من أولياه السلطان عندها مائتا ألف دينار! فلم يلتفت الى قوله وخيف عليه الموت قبل أن ينفذ فيه ما خرج به الأمر وأمر الجلادون بتخفيف الضرب فخفف عنه باقي الألف.

ثم قطعت يداه ورجلاه ورأسه وأحرقت جثته وذريت في الماء ورفع رأسه وكبر المسامون (١) وتذكروا إنذار رسول رب العالمين بالدجالين والـكذابين . فظهر صدقه كما قال، وحقق الله ذلك المفال .

ثبت بنقل العدل عن العدل عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يبعث دجّ الون كذ ابون قريباً من ثلاثين ، كلهم يزعم أنه رسول الله . وقد تكلمنا على هذه اللفظة أعني الدجال في المجلد السادس من كتاب (العلم المشهور في فوائد فضل الأيام والشهور) . وذكرنا فيها عشرة أقوال .

فالدجال: الممو معلى الناس، والملبس عليهم، والمتبوع بجهال يقبعو فه. والكذاب خلاف الصادق، إذ الصدق في اللغة الثبوت على الشيء والصلابة فيه . يقال: فلان صدق اللقاء ورمح صدق ، أي : صلب ثابت عند الطعن. فقيل لمن قال غير الحق

<sup>(</sup>١) هنا حاشية منقولة من حياة الحيوان من حرف الحاء تتعلق بالحلاج أغملنا ذكرها واكتفينا بالاشارة البها لمن أراد مراجعتها .

كاذب لعدم ثبوت قوله ،وقيل لمن حمل ثم كُرُع : كذب في حملته ولم يصدق،أي لم يثبت.

فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولي أبو بكر - رضي الله عنه - نبخ باليمامة مسيلمة - لعنه الله - ، وادعي النبوة ، وأنى بقرآن ألّ به ، وكلام ركيك نظمه ، يشبه عقله ، ويشاكل في السخافه فهمه وفعله . فقتله الله وعقره ، كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الذي ذكره .

ثم ولي عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنـه \_ فخو ف الناب، وقصرهم على كتاب الله حتى لقد جا، من يسأله عن «الذاريات ذرواً »فشر ده عن المدينة وأقصاه بعد التطواف به على أهل مدينته كي يعرفوا خطيئته ، ويتبر، وا من جريرته .

أم كانت في أيام علي بن أبي طالب عليه السلام - طائفة ادّ عوه إله الديه أمرهم ، واشتد عليه مروقهم من الدين وكفره ، فاستتابهم من قوطم فلم يتوبوا ، واسترد هم عن دعوتهم فلم يرجعوا ، فعجل لهم أشد العذاب وعاقبهم بالنار ، فازداد بذلك تعظيا في أعين أولئك الفجار ، لأنهم قالوا : لا بحرق بالنار بالنار كا ثبت عن النبي المختار - صلى الله عليه وعلى آله . فانتقل من إلا رب النار كا ثبت عن النبي المختار - صلى الله عليه وعلى آله . فانتقل من إحراقهم الى نفيهم عن مواطنهم و خرج من الاحراق الى نوع آخر من المقوبات في أما كنهم .

قال ذو الفين - أبره الله - : وهذا الحديث الثابت حدثنا به العدل تاج الدين أبو القاسم الفراوي أيام قراءتي عليه بخراسان . قال : حدثنا جدي فقيه الحرمين أبو عبد الله الفراوي سماعاً عليه . قال : أخبر نا الشيخ الصالح سميد ابن أبي سعيد الصوفي ، قال : أخبر نا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي . قال : أخبر نا أبو العباس محمد بن إسحاق المر آج . قال : أخبر نا قتية بن سعيد .

قال : حدثنا الليث عن بكير عن سلمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال :

بعثنا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في بعث ، فقال : فان وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوها بالنار . ثم قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم . حين أردنا الحروج : إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً ،وانالنار لا يعذب بها إلا الله . فان وجدتموهما فاقتلوهما .

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) عن قتيبة وترجم عليه باب (لا يعذب بعذاب الله).

ثم ذكر بعده إحراق على - رضي الله عنه - للقوم ، فقال ما هذا نصه : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان عن أبوب عن عكرمة أن عليه حرق قوماً فبلغ ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه .

فال ذو النبين - أبره الله - : وعلى " - رضي الله عنه - إنما حرق جثثهم بعد قتلهم بالسيف . ذكر ذلك الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب (التمهيد) (ا وعندي منه أصله عذكره في مرسل زبد بن أسلم قال : وروي من وجوه أن عليا إنما حرقهم بعد ضرب أعناقهم . ذكر ذلك عدلان حافظان : أبو جعفر العقيلي وأبو زيد عمر بن شبة . قال العتميلي حدثنا : محمد بن إسماعيل قال : حدثنا شبابة وقال : ابن شبة حدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا شبابة بن سواد قال حدثنا غان بن أبي عثمان قال :

<sup>(</sup>١) هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . قال ابن حزم : وهو كتاب في النقه والحديث ولا أعلم نظيره • واختصره وسماه الاستذكار ، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية • وله مختصرات أخرى •

جا، ناس من الشيعة الى على فقالوا: يا أمبر المؤمنين ، أنت هو. قال : من أنام قالوا : أنت هو . قال : ويلكم ارجعوا وتو بوا . فأبوا ، فضرب اعناقهم ثم قال : يا قنبر ، ائتنى بحزم الحطب ففر لهم في الأرض اخدوداً فأحرقهم بالنار ثم قال :

لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبرا(١) وفي أبام المنتدر قوي القرمطي أبو طاهر ، وقصدمكة وقلع الحجر الأسود كا تقدم ذكره (٢).

وخرج عليه الديلم. وسبب ذلك اختلاف الوزرا، وسعاية بعضهم في بعض ولم يكن فيهم من يحفظ حزباً من كتاب الله \_ عز وجل \_ ، ولا حديثاً صحيحاً عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، بل كانوا يميلون إلى النجامة ، حتى تفرقت الكلمة ، وذكرت أسماء الخوارج على المنابر مع الخلفاء في خطب الجمع والأعياد، حتى قوي أمر بني القداح (٢) بالمغرب.

وانتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ، قتلوا بسجاماسة ثلثماثة ألف رجل، وذبحوا في المهود مائة وخمسين ألف صبي . قتلهم أبو محمد الملقب بالمهدي ، وهو

<sup>(</sup>۱) وهؤلاء م النصيرية والعلى اللهية · وجاء ذكرم في مؤلفات عديدة · ولا يزالون م تتشربن · وتعرضت لهم في ( تأريخ العراق بين احتلالين ) ج ٢ ص ١٨٠ – ١٨١ و ج ٣ ص ١٢٥ و ١٥٦ و ١٥٦ و والشلمة التي منهم · وترجمته في رجال أبي على وعده من الغلاة وفي ابن أبي عذبية ج ٣ ص ٢٠٧ ومنهم الشيع رجب البرسي وله عديان مذاهب تنصيل أحوالهم ·

<sup>(</sup>٢) أبو طاهر هو سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام القر مطير ثيس القرامطة و أ أوضح في وفيات الأعيان ج ١ س ٢٠٨ عنهم كما أن ابن الأثير أطنب في ذكرم ٠

<sup>(</sup>٣) بنو القداج بريد بهم الفاطميين في مصر وكانوا قد ظهروا بسجلها • ودا-حكمهم بمصر الى سنة ٧٣٥ ه • أولهم عبيد الله المهدي وآخرم العاضد • الدول الاسلامية س ٨٠ عوالفاطميون بمصر المقدمة \_ ت •

عند أهل المشرق عبد الله ابن الأثمة الستورين فيما يزعم ، وعند أهل سجاماسة عبيد الله وعبيد . وأخباره في نهاية من الطول ، تخرج عن الغرض المطلوب والمأمول .

وذكر عباس بن محمد في تأريخه حين ذكر المهدي هذا، فقال:واختلفالناس في نسبه ،فمن الناس من قال : إنه من أبناء اليهود .

وأما القاضي محمد بن خلف وكيع ،فانه ذكر أنه من سواد البصرة من عرض الناس يسمى عبد الله بن عبد الرحيم . فلما ملكوا البلاد المصرية ، وتحكمت سيوفهم في عام البرية ، أدسلوا الى ابن خداع الحسيني النسابة بزعمه ، البايع آخرته بزهيد الثمن في حكمه ، فأخرج لهم النسب ، ووصل لهم السبب ، فقدموه على دهشق طعمة له على ذلك ، وسيعلم في الآخرة ما هنالك .

وكان في العراق قد انكرهم، فلما أطعموه أثبتهم وذكرهم. ثم تلاه في أفعاله، ونسج على منواله، من سكن مصر أو دخلها من النسابين. ولا سيما أبو الفنائم فانه أنى في هذه بالجرائم (١).

وقتل القرمطي الخلق العظيم بالعراق والجزيرة والشام الى أن عاد الى الاحساء وملكها .

ووزراء الخليفة في ذلك كله يتنافسون في صيد الدرّاج، وينثرون على على على داميها المال الجزل، ويدخلون في الشريعة اللعب والهزل، ومن اتبع الصيد غفل، وعن الطريق المستقيم عدل.

فخلع مراتين :مرة بابن المعتز ومرة بالقاهر. وفيها أزيل عن سريرملكه ، وأخرج عن دار الخلافة للنصف من محرم سنة سبع عشرة وثلثمائة ( ٩٢٩م ) .

<sup>(</sup>١) في خطط المقريزي تفصيل ذكره في الجلدالثاني ص ١٥٨ والفاطميون في عصر ص ٧٦ - ٧٩ وكذا في الاعلان بالتوبيخ لمن ذم النأريخ .

و بويع للقاهر، وجلس على سرير الملك، ثم قبض على القاهر وأعيد أخو هالمقتدر الى خلافته يوم الأثنين لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم.

وكان قد غلب عليه أصحاب الدواوين، فلا ينفذ له أمر دو نهم، وراسلوا النساء والخدم، وكان قد غلب عليه أصحاب الدواوين، فلا ينفذ له أمر دو نهم، وراسلوا النساء والخدم، وكلفوا الناس المغرم، وأعدموا خزائنه الدينار والدرهم. وجعلوا جارية من جواريه، تعرف بشمل القهرمانة، تجلس للمظالم، وبحضرها الوزراء والقضاة والعلماء.

وبطل الحج في أيامه ، فلم بحج أحد سنة سبع عشرة وثلثمائة لدخول سليمان القرمطي (١) صاحب البحرين مكة وأخذه الحجر الأسود . دخلها يوم الاثنين لسبع خلون من ذي الحجة ، وأخذ الحجر يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ، وأقام بها عمانية أيام . ولم يبطل الحج منذ كان الاسلام غير تلك السنة .

واستوزر اثني عشر وزيراً ، يولي هذا اليوم ويصانع الحدم فيعزله غداً ، ويولي الذي رشا الحدم إلى أن أخرجه قرناه السوء ليتفرج على اللاعب في الميدان، على ما ذكره الفقيه على مذهب أبي إحنيفة أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي (٢) في تأريخه ، وأنا بري، من عهدته . قال الغزنوي وكان اللاعب من موالي أبيه المعتضد، وقد كان تولى قتل المتوكل موالي أبيه المعتصم . والعرب تقول :

من استعمل العبيد، فرأيه غير سديد.

قال ذو النين - أيره الله - : واعلم أن نما تشين دول الملوك ، وتسلك

عي الجواهر المضية ج ٢ ص ١٤٧

<sup>(</sup>۱) أخبار القراطمة قد الصلها ابن أبي عدية في تأريخه ج ٣ ص ١١٥ و ص ١٦٩ . (٢) الامام أبو الفضل الغز نوي البقد ادي كان من أكابر المحدثين والقراء و الفقياء المدرسين، ولد يبغداد سنة ٢٦٥ ه . و تو في سنة ٩٩٥ ه . و تأريخه درس بالقاهرة - جاءت ترجعه

بهم الطريق غير المسلوك، المصاحبة المشوبة بالمساخر، وهي التي ترد الأول في التقديم كالآخر، وتميت القلوب، وتهين الملك في العيون لكل مصحوب.

وهل تركون الهيبة قائمة المنار ، مع مسخرة يوجبالضحك بقبيح العار? ولا سيا الن ضم الى ذلك شيء من المحرمات ، من كشف عورة أو فطق فحش بكلمات ، أو اعتماد على ما منعه الله \_ تعالى \_في الآيات ، فذلك عنو ان الفساد بل عينه ، وربما منع الله به من الخير ما قد غلق رهنه ودينه .

أصلح الله سلاطين المسامين، وجعلهم أبداً بالهيبة موصوفين ، وباقامة شعائر الاسلام معروفين .

قال الغزنوي : فلما رأى اللاعبالناسقد بعدوا عن المفتدر الي ينظر الى اللاعب، ركض اللاعب فرسه وقام على ظهره وهو بجري والمفتدر ينظر الى فعله وهو يتصرف كيف شاء بالسلاح، فلما انكشف الناس عنه أقبل عليه فضرب الخليفة بالزوبين في صدره فأخرجه من ظهره ، فصاح الناس ، ولم ينتطح فيها عنزان ، والاطلب دمه من عمكره اثنان ، والزوبين حربة عريضة تنفذ كل شيء وهي زي الديلم . أنشدني سيدي أبي - رحمه الله تعالى :

فأمر أباحسن فأمرك نافذ أمضى وأنفذ من حراب الديلم ثم إن اللاعب ثم يطلب دار الخلافة نحو القاهر، فلقيه حمل شوك في سوق الثلاثاء فعدل عنه، وهو لا يبصر من عن يمينه وشماله، فصادؤ، كلاب في دكان قصاب وهو غافل لا يبصر فعلم قه السكلاب وخرج الفرس من تحته فبقي معلما فيه، فات في الوقت، وحطه الناس فأ حرقوه بحمل الشوك.

وكان قتله يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شوال سنة عشرين وثلثمائة ( ٩٣٠ م ) (١) . وله ثمان وثلاثون سنة وشهر وسبعة عشر يُومًا .

<sup>(</sup>١) جاءت ترجة الحليفة المقتدر عي تأريخ الحطيب ج ٧ ص ٢١٣

والعجب أن مقتل جعفر المتوكل وجعفر المقتدر جميعاً في شوال .
وكانتخلافته النكدة أربعاً وعشر بن سنة وشهر بن وعشرة أيام وقيل: وأحد عشر شهراً وأربعة عشر يوماً . فالصحيح أن قتله كان بالسيف في الحرب بينه وبين مؤنس الخادم الملقب بالمظفر . ذكره الثقة القاضي أبو بكر أحمد بن كامل ابن شجرة (۱) إذ كان شاهد ذلك وألف فيه و نقله منه ، وذكره أيضاً محمد ابن عبد الملك الهمذاني (۲) في كتاب (عنوان السير) له.

ثم قرأته أيضاً في تأريخ الشريف أبي محمد هارون بن العباس بن المأه و ف (ئ) ، وذكر ان البربر من أصحاب مؤنس أحاطوا بالمقتدر . وتقدم إليه رجل منهم فضر به من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض، فقال : وبحكم ، أنا الخليفة . فقال البربري . إياك أطلب . وأضجعه وذبحه ، وكان معه رجل من الحجاب طرح نفسه عليه ، فذبحه أيضاً . ورفع رأس المقتدر على سيف ، ثم على خشبة ، وسلب ثيابه حتى سراويله ، وبتي مكشوف العورة إلى أن مر به رجل من الأكرة فستر عورته بحشيش ثم حفر له في الموضع ودفن حتى عفا أثره .

وانحدر مؤنس من الراشدية (٤) إلى الشاسية ، فبات بها ، وأرسل الى دار الخليفة من يحفظها حتى يصل اليها، فلما وصل تحكم على الخلافة واختار . وقدم الفاهر بالله ثم أراد خلعه وتقليدها للمكتفي بالله فراسل القاهر الساجية وأعده في الدار ، وتحيل على مؤنس حتى حصاه مع جملة أصحابه الأشرار ، فأمر بقتاهم وقطع ره وسهم وإخراج الره وس في ثلاث طساسالي الميدان ، ولم يكن لهم بدفع ما أصابهم من الله يدان .

<sup>(</sup>١) نرجته في مقدمة الكيتاب .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في مقدمة الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في مقدمة الكتاب .

<sup>(</sup>٤) مقاطّعة معروفة في شمالي بغداد ، وفيها كرود عديدة ومزارع ،

وكان المفتدر سمحاً جواداً ، كان يصرف الى الحرمين ، وفي طريقها ثلثمائة ألف دينار وخمسة عشر ألف دينار وأربعائة وستة وعشرين ديناراً ونصف دينار .

وكان يصرف الى الثغور أربعائة ألف دينار وأحداً وتسعين ألف دينار وأربعائة وستة وخمسين وأربعائة وستة وخمسين ديناراً، وكان يجري على المالك ستة وخمسين ألف دينار وخمائة واحداً وأربعين ديناراً، وكان بجري على الفقها، بالحضرة ثلاثة عشر ألف دينار وخمائة وتسعة وستين ديناراً، وعلى من يتولى الحسبة والمظالم في جميع البلاد أربعة وثلاثين ألف دينار وأربعائة وتسعة وثلائين ديناراً وغير ذلك من الجرايات على أصناف الناس وطبقاتهم.

فأنفق ما كان في بيوت الأموال وولي الخلافة وببيت المال اثنان وسبعون

ألف ألف دينار ، فأنفقها مع خراج المالك.

وحكى أبو إسحاق ابراهيم بن حبيب (١) صاحب (تأريخ البصرة) في كتابه السمى به (لوامع الأمور وحوادث الدهور) أن المقتدر بالله اجتبى من الأموال في أيم خلافته سبعائه ألف أنف وخمسين ألف ألف دينار فأنفق ذلك كله.

ومات في أيامه خمسة عشر ألف أمير ومقدم ومذكور وكانت والدته تطوي عنه الأخبار من الرزايا والفجائع وتقول: إظهارها يؤلم قلبه فأدّى ذلك الى غاية الفساد، وقتل بين شرار العسد.

ومات أمه بعده بسبعة أشهر وثمانية أيام في جادى الأولى سنة إحدى وعشرين وثلمائة . بعد مصادرات أنفقت عليها ، وسهام سددت اليها ، ولم يكن لامرأة من الخير ماكان لزبيدة ولها . وكانت مواظبة على صلاح الحاج وإنفاذ خزانة الطيب والأشربة الى الحرمين المعظمين ، والى طريقها وإصلاح الحياض .

<sup>(</sup>١١ جاه ذكره في مقدمة هذا الكتاب.

وكان يرتفع لها من ضياعها الخواص ألف ألف دينار في كل سنة تتصدق بأكثرها.

## ثم صارت الخلافة الى القاهر بالله

أبي منصور محمد بن أبي العباس المعتضد، يوم الحبيس من التأريخ المذكور، بعد قتل أخيه المقتدر وإخراجه من الحبس، فوجد الخزائن فارغة والسكامة مختلفة، ولا سيا بتدبير وزيرين ضعبني الرأي قد اشتهرا بالبخل وقلة التوسط للناس بالخير وحض الخليفة على نهب المال و كثرة الفتل: أبي على محمد بن أبي العباس على بن الحسن ابن مقلة ثم أبي جعفر محمد بن القاسم بن محمد الكرخي قرية من أرض البصرة وفخلع الخليفة يوم الأربعاء سادس جادى الأولى سنة اثنتين وعشر بن وثائاتة ( ١٩٣٤م ) ، وكحل بالنار بمسار محمي دفعتين حتى سالتا بعد أن أقبم بن يدي الراضي ، وسلم عليه بالخلافة ، فكان القاهر أول من سمل من الخلفاء ، ولم يزل بوئلائين وثلثائة ، ورده الى داره قأقام مدة .

ثم خرج الى جامع المنصور في يوم جمعة ، وقام فعرّ ف الناس نفسه ، وسألهم أن يتصدقوا عليه . أراد بذلك التشنيع على المستكني بالله ، فقام إليه أبو عبدالله ابن أبي موسى الهاشمي ، فأعطاه ألف درهم ، ورد و إلى داره بالحريم .

و توفي في خلافة المطيع لله لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة سبع و ثلاثين و ثلثمائة ( ٩٤٨ م ) ، في دار ابن طاهر ، ودفن إلى جانب أبيه المعتضد بالله .

وله اثنتان وخمسون سنة وكانت خلافته سنة وستة أشهر وعانية أيام ، ولما قبض عليه \_ كما قدمنا \_ سلّــمت الخلافة الى الراضي بالله .

# ثم صارت الخلافة الى الراضى بالله

أبي العباس محمد بن المقتدر وهو الذي ضرب الدراهم الراضوية (١) . وكان بليغاً شاعراً جواداً . وهو الذي وهب لعبد الرحمن بن عيسى مائة ألف دينار ، في حكاية مشهورة .

كاناعتقله بسببها ، فوهبها له ، وأطلقه إلى منزله ، وعفا عن أخيه العباس ابن المقتدر . وقد كان بلغه أنه قد أزمع على نسكث بيعته فقبض عليه ليلة النصف من رجب سنة ثلاث وعشرين وثلمائة ، وأحضر الفاضي والشهود ، وقال : إني قد آثرت الدين والمروءة على ما توجبه السياسة في حق أخي ، فخذوا علية البيعة ، وأفرجوا عنه ، وأعطوه ما بحتاج اليه . الحكاية بطولها .

ومن شعره \_ رحمه الله :

لا تعذلي كرمي على الاسراف رجح المحامد متجر الأشراف أجري كآبائي الحلائف سابقاً وأشيد ما قد أسست أسلافي لي من القوم الذين أكفّهم معتادة الاخلاف والاتلاف والراضي آخر خليفة خطب على منبر يوم الجمعة . ولما أراد الخطبة نفذ إلى الفقيه أبي محمد إسماعيل بن على ، وقال له: عزمت على أن أصلي بالناس غداً صلاة العيد ، فكيفأقول اذا بلغت الدعاء لنفسي قال: تقول: رب، أوعزني أن أشكر فعمتك التي أنعمت على (الآية) فقال : حسبك! وخرج ، و تبعه خادم بخمه ائة دينار وثياب ففر قها .

قال دو النمين -أيره الله -: انظر ما أحسن هذا القول من السائل والمسؤول!

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر الدنانير الراضوية أيضاً . ومن هذه الدرام ما هو مذكور في كتاب (مسكوكات اسلامية قتالوغي )أو تعرفة النقود الاسلامية ، ومثلها الدنانير هناك أيضاً كما في ص ٢٤٦ وما بعدها .

ومعنى قوله \_ جلّ وعلا \_ « أوزعني أن أشكر لعمتك » أي : ألهمني . والمعنى في اللغة كفّني عن الأشياء إلا عن شكر لعمتك أي : كفّني عما يباعد منها . وهو الذي و آبى مصر محمد بن طغج الاخشيد (١) ، ولقبه الراضي بالله بالاخشيد لأنه فرغاني وكل ملك بفرغانة يسمى الأخشيد .

قال ابن زولاق ('): معناه ملك الملوك ككسرى في الفرس، وغير ذلك من الأسما. التي ذكر ناها للملوك في كتابنا المسمى (بالعلم المشهور). وهذا اللقب أوقعه الخليفة الراضي في موقعه لتقدم ملك في موضعه لأنه أبو بكر محمد ابن طغج يكنى طفح أبا محمد بن جف بن بلتكين بن قوري بن خاقان صاحب سربو الذهب وهو ملك فرغانة. وتفسير طغج عبد الرحمن.

فاستولى الأمير أبو تكر محمد بن طغج على مصر والشام والحجاز . وتوفي بدمشق لثمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثائة . وكان مولده ببغداد بشار ع باب الكوفة للنصف من رجب سنة ثمان وستين ومائتين . وكان جيشه بحتوي على أربعائة ألف رجل ،وله ثمانية آلاف مملوك ، بحرسه في كل ليلة ألف مملوك .ويوكل بجانب خيمته الخدم ، ثم لا يثق حتى يمضي الى خيم الفراشين فينام فيها . ذكره القاضي أبو على التنوخي وكان بخيلا جبانا . ذكره القفيه المتصدر بجامع مصر الحسن بن ابراهيم بن زولاق :

<sup>(</sup>۱) ان لفظة اخشيد متكونة من ۱ آق ) يمعنى أبيض أوبيضا ، ۵ ( وشيد ) براد بها الشمس ، فيكون المجموع بمعنى الشمس البيضا . كذا قله في (صحائف الأخبار) لمنجم باشي في تحليل أصل اللفظ وترجمة الاخشيد في ابن خلسكان ج ٢ ص ٥٥ . ولي امارة ميمر ، وخلفه فيها ابنه انوجور ، ثم على ابن الاخشيد ، وبعده صار ابو المسك كافور . وكان آخره أبو الفوارس أحمد بن على فاستولى الفاطميون على مصر . ( دول اسلامية ) .

ولما مات بدمه تارت الفتنة ونهبت خزائن الاخشيد واصطبلاته ، فلما هدأت الفتنة بعد ثلاث وجد الملك الأخشيد قد انتفخ وقد أكل الفار أطراف أصابع يديه ورجليه وأكل الذر عينيه ، فغسل بما، وطلب له كافور فلم يوجد إلا من السوق مغشوشاً، وطلب له بغل بحمل تابوته ، فلم يوجد له إلا جمل أعور ، فحمله عليه الخازن وسار به إلى بيت المقدس ، والذين معه من السودان يتأذ ون بربحه ، فاذا نزلوا بعدوا منه إلى أن وصلوا به بيت المقدس فدفن هناك .

قال زو النبين - أبره الله - : فلينظر الناظر ما صار اليه هذا الملك بعين الاعتبار ، ففيه عبرة لأولى الأبصار . فبعد الملكوالرجال ، وكثرةما جعمن المال، صار ما آله إلى هذا الما آل ، تستقذره تفوس السودان ، وصار طعمة الفأر والذر والديدان .

ذكر ابن زولاق في حكاية أنه خلف عصر عشرين بيت مال عندما رحل إلى الرقة ، وذكر عن صالح بن نافع أن الاخشيد أوقفه على سبع مطامير ، في كل مطمورة ألف ألف دينار من سكة واحدة ، مطمورة من الدنانير الأحمدية والحمارية ، ومطمورة من سكة المكتني ، ومطمورة راضوية ، ومطمورة من سكة المكتني ، ومطمورة راضوية ، ومطمورة من سكة المتني ، ومطمورة مغربية (۱) ، ومطمورة من خلط دنانير العراق . وذكر عن الوزير أبي بكر مغربية (۱) ، ومطمورة من خلط دنانير العراق . وذكر عن الوزير أبي بكر

(١) الدنا في الأحدية نسبة الى أحمد بن طولون و والخاروية الى خارويه بن أحمد ابن طولون واما الباقية فنسوبة الى الخليفة الراضي وهي الراضوية ، والاخشيدية الى الاخشيد المذكور ابقاً ، وأما المغربية قانها فقود ، عصرية مضروبة هناك ، وقد ضرب منها ما هو ، ورّخ في سنة ٢٠١ ه و باسم ذي اليمينين أبي الطيب طاهر بن الحسين من أمرا ، المأمون وأما السري المذكور في النقود فهو السري بن الحكم ، وسبب تسميتها انها جاء في صفحة منها في أنفلها لفظ ( المغرب ) ، وهذه هي التي أشار اليها صاحب النبراس باسم مغربية ، وقد جاء ذكر ذلك مفصلا في كتاب المحكوكات وفي المنادف ،

محمد بن علي المادرائي أنه قال لام ولد الاخشيد ما فعل السبعة أراد بأخذها منى ذفعة ?

\_ ما أنفق منها ديناراً واحداً !

وخلف من الجواهر ما قيمته مائتا ألف دينار ، وخلف من العنبر عمائاته رطل ، ومن الثياب والأواني ما يكثر تعداده ، ومن الخيل والبغال والدواب ما يكثر إيراده ، مما ذكره الثفة ابن زولاق وغيره .

ومائة مركب للحرب بالسلاح والنفط والرجال سوى العشاريات (١) يقع عليه كل مركب بثلاثة آلاف دينار .

فيا أخا الدول والمالك ! هل أنت إلا هالك وابن هالك ؟ وصائر الى ذلك المصير ؟ ومختلس من الظهير والنصير ! ثم تسأل عن الفتيل والنقير ! والجليل والحقير !؟ أنشدني سيدي الفقيه الأستاذ اللغوي النحوي المحرز لقصب السبق في كل خير ، أبو بكر محمد بن خير ، قال : أنشدني القاضي الخطيب شيخ المقرئين بالأندلس أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني قال : أنشدنا في كتابه الينا سنة إحدى و خمسين وأربع أئة الحافظ المستبحر في كل العلوم أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الفارسي لنفسه :

هل الدهر إلا ما عرفنا وأنكرنا فجائعــ تبتى ولذاته تفنى إذا أمكنت فيــ مسرة ساعة تولّت كرّ الطرفواستخلفت حزنا

<sup>(</sup>١) نوع سنن معرودة قديماً في مصر · وجاء ذكرها هنا في أيام الحليفة الراضي بالله في عهد أميرها الاخشيد المذكور ، كما وردت في ( الافادة والاعتبار) للموفق عبداللطيف البغداديوفي (قوانين الدواوين )لأسعد بن مماني وفي (خطط المقريزي )وأوضح عنها محمد باسين الحموي في ١ تأريخ الاسطول العربي ) ص ٣٧ وغيره · وهكذا مر ذكر البوارج أيضاً في أصل هذا التأريخ ·

الى تبعات في المعاد وموقف نود لديه أننا لم نكن كنا حصلنا على هم وإثم وحسرة وفات الذي كنا نلذ به عينا حنين لما ولى وشغل بما أنى وغم لما يرجى فعيشك لايهنا كأن الذي كنا نسر بقربه اذا حققة النفس لفظ بلا معنى وكان أصحاب الخليفة ينفردون بالأمم دونه ، ولا يقدر لضعفه أن يغيره ، فتقسمت البلاد ، وظهر الفساد ، واسترجع الروم عامة الثغور ، ووزر له كل فيور ، وهم وزرا، القاهر فأفسدوا دولته ، وفرقوا كلته .

وكتب ابن مقلة إلى بجكم التركي يطمعه في بغداد . فتقدم الراضي بقطع يده، وقال: هذا سعى في الأرض بالفساد . وكان ينوح على يده ويقول :

قد خدمت بها ثلاثة خلفاء ، وكتبت بها القرآن دفعتين ، تقطع كما تقطع أيدي اللصوص! . وقطع لسانه حين قرب بجكم من بغداد .

ولم يكن في زمانه من يساويه في حسن الخط ولباقة الأنامل على الأقلام وسرعتها في المحكاتبات. وكان يقول :الخط تسعة وعشرون حرفاً ، فمن أراد أن يتعلم الخط فقصاراه أن يتقن في كل يوم حرفاً ، فانه يتقن الخط في تسعة وعشرين يوماً (١).

فال ذو انسبين - أبره الله - : هذا غير صحيح لأن الحروف العربية متشابهة الصور كالباء وأخواتها والجيم وأخواتها ، وإنما جلتها تسع عشرة صورة، فادا حذقها حذق الجميع في دون المدة التي ذكرها .

فتوفي الخليفة ببغداد ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلثائة (٩٤١م) ، ودفن بالرصافة في تربة عظيمة

<sup>(</sup>١) جاءت ترجمة ابن مقلة في مؤلفات عديدة منها ارشاد الأريبلياةوت ج٣ ص ١٥٠ وفي وفيات الأعيان ج ٢ ص ٨٨ وصبح الأعشى ج٣ ص ١٥ ولا يزال خطه أملخطوطنا الموجودة المعروفة ٠

أنفق فيها أموالا كثيرة ،وله اثنتان وثلاثون سنة وأشهر ،فسكانتخلافتهست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وقيل : وتسعة أيام (١).

ثم صارت الخلافة الى أخيه المتقى لله

أبي إسحاق ابراهيم بن جعفر المقتدر . بويع له يوم الحميس لتسع بقين من شهر ربيع الأول سنة ، تسع وعشرين وثلثائة ( ٩٤١ م ) . وكانت داره بحضرة دار البطيخ بأعلى الحريم الطاهري المنسوب لأبن طاهر مولى خزاعة . وهي المعروفة بالفخرية .

ولما حمل منها الى دار الخلافة ، صعد الى رواق التاج ، فصلى فيه ركعتين على الأرض ، ثم جلس على السرير وبايعه الناس . وكان عابداً يصوم كثيراً ويتصدق، ويقول : نديمي المصحف . ولم يشرب خمراً قط ، ولذلك لقبه الصولي (٢) \_ رحمه الله \_ بالمتنى لله . ومدحه بقصيدة هي محذوظة عند الناس .

ولما ولي الخلافة لم يتغير على أحد ممن كان صحبه قبلها ، حتى على جاريته التي كانت معه قبل ، ولم يغدر بأحد قط، وكان أبي النفس ، وفي العهد حسن الخدق والخلّف إلا أن الله \_ تعالى \_ لم يوفق له أصحاباً . فأشاروا عليه بالخروج عن بغداد ، فخرج منها ومعه ألفا ألف دينار ونيف.

فأتاه الأمير محمد بن طغج الأخشيد من حلب، وحمل اليه ثلثمائة ألف دينار، وأهدى لجميع أصحابه هدايا كثيرة، وسأله أن يقصد معه الشام ومصر، فأبى، وأشار عليه بالمقام مكانه فلم يقبل، وأنفذ من جدد على توزون التركي أمير بغداد الأيمان والعهود والمواثيق.

<sup>(</sup>١) وفي تأريخ الخطيب تفصيل حياته ج ٢ ص ١٤٢

<sup>(</sup>٣) ترجمته في أبن خلكان وفي معجم الأدباء وكتبكثيرة · وكان ماهراً في لعب الشطر نج وله مؤلف فيه · وكتاب الأوراق من مؤلماته ·

وانحدر الى بغداد فخرج توزون لاستقباله ، وترجّل له، وقبّل الأرض بين يديه . ومن شك في غدر الترك أوقعه في الهلك .

وفي وقته ملك بنو حمدان التغلبيون سيف الدولة وناصر الدولة الجزيرة والش<sup>ا</sup>م ، واختلفت آرا، وزرائه وكثر التحاسد بينهم ، ومطالبة بعضهم بعضاً فأفسدوا عليه وعليهم فغدر به توزون ـ قبحه الله .

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ،قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: لكل غادر لوا ، عند استه يوم الفيامة .وفي الباب عن ابن عمر اذا جمع الله وليزوالآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لوا ، فقيل :هذه غدرة فلان ابن فلان .وقد ذكر ناه في أول هذا الكتاب (١) . وإن حديث ابن عمر متفق على صحته .

فخلعه توزون، وكحله بالنار، وسملت عيناه على نهر عيمى يوم السبت لعشر ليال بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلمائة، وله ثلاثون سنة وأشهر. فكانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. وتوفي بعد خمس وعشرين سنة من خلعه. ودفن في داره المعروفة بدار إسحاق بن ابراهيم المصعبي ، وعمره ستون سنة وأيام. وأمر المطيع لله أبا عام الزيدي فصلى عليه وكبر خمساً. ثم ابتاعها عز الدولة أبو منصور بختيار ابن أمير الأمراء معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه بثلاثين ألف دينار فنقلوه الى تربة بازائها فامتحن في الحياة و العد المات (٢).

### ثم صارت الخلافة بعد خلعه

الى ابن عمه المستكني (٢) بالله أبي القاسم عبد الله بن المكتني بن المعتضد في

<sup>(</sup>۱)راجع صه

<sup>(</sup>۲) ترجمته می تأریخ الحطیب ج ۳ ص ۵ ه

<sup>(</sup>٣) هنا حاشية منتولة من حياة الحيوان للدميري عن ابن خليكان وابن المنجار وابن الصلاح ، هنكتني بالاشاره اليها • وان ابن خليكان تعرض له في ترجمة عماد الدولة ابن بو به •

الوقت الذي سملت فيه عينا المتتي، فاستولت الديلم على البلاد (١). وظهرت بين وزرائه وأصحابه الشحنا، والاحقاد، فقبض عليه وكحل، وسملت عيناه يَوم الحقيس لثمان بقين من جادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة.

وذلك على يدي معز الدولة ، بل مذلَّمها ، ابن بويه الديامي (٢) .

وله ثلاث وأربعون سنة وأشهر . فكانتخلافته سنة وأربعة أشهر ويومين وتوفي بعد مدة من خلعه في محبسه ، ليلة الجمعة لا ربع عشرة بقين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين (٣) .

ثم صارت الخلافة الى ابن عمه المطيع للله

أبي القاسم الفضل بن المفتدر بالله فبويع له في يوم الحميس المذكور . وهو أول من طال عمره من خلفاء بني العباس على من تقدم . لأنه بتي في الخلافة إلى ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلمائة . فكانت مدته تسعة وعشرين سنة وأربعة أشهر وأحداً وعشرين يوماً .

ولم يكن له من الخلافة سوى الاسم . والمدبّر للامور ، والحاكم على الجمهور، أحمد بن بويه الديامي معز الدولة .

وحمل الخليفة معه إلى البصرة . ولم يدخل البصرة خليفة محارب إلا أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ ، والمطيع لله .

(١) الديلم قصد بهم آل بويه ، دخلوا يقداد في ١٢ جادي الأولى سنة ٢٠٠ ه . دخلها معز الدولة بن بويه .

(٣) معز الدولة بن يويه: جاءت ترجمته في ابن خلكان ج ١ ص ٧٨ وحوادته في الكامل لابن الأثير ج ٨ ص ١٦٠ وما بعدها • وكذا في تأريخ ابن أبي عذية ج ٣ ص ٢٢٤ وهناك تفصيل •

(٣) في تأريخ الحطيب ترجمته ج ١٠ ص ١٠ ، وفي الكامل لابن الأنبرج ٨ ص ١٤٩–١٦٦٠ . تم حمله معه إلى الأهواز ، ثم الى الموصل ،وأقام لنفقة الخليفة كل يوم مائتي دينار .

و كان المطيع لله كريمًا حليمًا ، وصل العلويين والعباسيين في يوم واحد بنيف وثلاثين ألف دينار على قلة ذات يده .

وكان بجري على ثلاثة خلفا، ،خلعوا وسملوا ،وهم:القاهر ، والمستكني ،والمتني، لكل واحد منهم في كل شهر . ولم يتعرض لأحد من قرابته بسو. .

وكان يقول: ما أرى التعرض للاهل، ولا أستجيز الاساءة إلى أحد. فقد كان لحقني من المستكني ما أحسن الله العاقبة الي فيه، وعاد بالقباحة وسوء العاقبة عليه.

وقال قاضي القضاة أبو محمد بن معروف (١) : دخلت على المطيع لله وهو متشك . فقلت: كيف مولانا، جعلني الله فداه ? فقال : لا تقل هذا ، ليست الحياة بلا إخوان طيبة .

وكان ينفذكل سنة إلى الكعبة قناديل ذهب وفضة ، وإلى الحجرة المقدسة طيباً كثيراً ، وخداماً ، ليكونوا في خدمتها .

وذلك أنه كان يصل له من ابن الأخشيد، صاحب مصر والاسكندرية والشام وقبرص، في كل سنة، مائة ألف دينار. وكتب بذلك عهداً لأنوجور ابن الاخشيد بولاية الجيع سوى الخطابة، والحكومة، وسوى ما للخليفة من حاصل أملاكه، وعلى أن يحمل إلى طرسوس خسة وعشرين ألف دينار في كل سنة، ويفرق في المستحقين ببلاده مائتي ألف دينار، ويجري في المواريث على الرد على ذوي الأرحام، كما أجراه المعتضد بالله.

<sup>(</sup>١) أبو محمد بن معروف قاضي قضاة بغداد ، توفي في ٧ صدر سنة ٣٨١ هـ، وترجمته في الخطيب البغدادي ج ١٠ ص ٣٦٥ .

قلم يزل على ذلك إلى أن خرجت مصر عن أيديهم ، وغلب كافور الأخشيدي (١) الخادم . وكان الأخشيد قد ابتاعه بمانية عشر ديناراً ، فأستولى على مصر والشام الأعلى مدة اثنتين وعشرين سنة . وتوفي لعشر بقين من جادى الأولى سنة سبع وخمسين وثلمائة .

وكان كريماً متواضعاً ، سقطت المفرعة من يده وإلى جانبه الشريف أبوجعفر مسلم بن طاهر، فبادر بالنزول ، وأخذها من الأرض ودفعها اليه ، فقال : أيها الشريف ، أعوذ بالله من بلوغ النهاية ، ماظننت أن الزمان يبلغني حتى يفعل لي هذا .

وكان يبكي، فقلت: أنا صنيعة الأستاذ ووليه، فلما بلغت باب داره ودعته وانصرفت، فاذا أنا بالبغال والجنائب بمراكبها، وكان ثمنها يزيد على خمسة عشر ألف دبنار، فقبضت جميعها ودعوت الله له.

وفي أيامه لخمس سنين خلت من خلافته ، أعيد الحجر الأسود إلى موضعه من البيت الحرام، في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلمائة ، وكان اخذه فيما صح، في أيام المقتدر . كما تقدم وقد ذكر فا ذلك كله .

وإن الحجر الأسود أقام عند القرامطة (٢) اثنتين وعشرين سنة إلا شهراً وإنه أعيد لخس خلون من ذي الحجة . وذكرنا اشتقاق قرمط ونكتاً من أخباره المسترذلة وآثاره القبيحة المستفحلة في فضل المحرم في كتاب (العلم المشهور

<sup>(</sup>١) جاءت ترجمة كافور الاخشيدي في وفيات الأعيان ج ١ ص ٦١٤ . وهو ممدوح أبي الطيب المتنبي • ثم هجاه • استقل بالمعلكة في المحرم سنة ٥٥٥ ه • وتوفي في جادى الأولى سنة ٢٥٦ ه • وكان قد ولي اداره المملكة وتدبيرها بعد وفاة الاخشيد وقيام ولده أبي الناسم أنوجور في ذي الحجة سنة ٢٥١ • وفي تأريخ ابن أبي عذية ج ٢ ص ٣١٨ تفصيل عن الاخشيدية وكافور •

<sup>(</sup>٢) في تأريخ ابن أبي عذيبة بحث موسع عن القرامطة ج ٣ ص ١١٥ .

في فوائد الأيام والشهور) عند ذكر مكة شرّ فها الله \_ تعالى .

و تحكمت الربام عليه ، وسددت سهام النكائد اليه ، فضم ن القضاء لابن أبي الشوارب (١) عائة وعشرين ألف دينار في كل سنة .

ثم فلج فخلع نفسه عن الأمن طائعاً غير مكره ، لا بنه الطائع لله أبي بكر عبد الكريم بن الفضل بن المقتدر .

و توفي بدير العاقول مع ابنه وسبكتكين التركي في محاربة عز الدولة بختيار (٢). وكانت وفاته يوم الاثنين لثمان بقين من المحرم سنة أربع وستين و ثلمائة. وعمره ثلاث وستون سنة وحمل الى بغداد فدفن في تربة المقتدر بالله.

## فصارت له الخلافة يوم الاربعاء

الثالث عشر من ذي القعدة ، سنة ثلاث وستين وثلُمَائة ، وتوفي هو بعد خلعه تفسه بشهرين وأيام (٣) .

وأقام ولدلا الطائع خليفة

سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وستة أيام . وفي أيامه خرج المصريون (٤) ، ولم ينفذ العساكر اليهم ، لشغله بالديلم فلكوا البلاد والشام الى زمن المستنصر من

(١) ابن أبي التوارب هو أبو الحسن محد بن الحسن بن عبد الله بن أبي التوارب وترجته في أربخ الخطيب ج ٢ ص ٢٠٠ اوالمنظم ج ٦ ص ٣٨٩ . وأسرته معرونة بالعلم منها محد بن عبد الملك جد عبد الله بن على بن محمد المذكور في الخطيب ج ٢ ص ٣٤٤ ومنهم على بن محمد ، ورد في المنظم ج ٥ ص ١٦٤ ومنهم الحسن بن محمد ، ورد في المنظم ج ٥ ص ١٦٤ ومنهم الحسن بن محمد بن عبد الملك المذكور جاء في الخطيب ج ٧ ص ٢٠٠٠.

(۲) وترجمة عز الدولة بختيار البويهي في ابن خلـكان ج ١ ص ١٢٢ (٣) جاءت ترجمته في تأريخ الخطيب ج ١٢ ص ٣٧٩ وابن الأثير ج ٨ ص ١٦١

وما بعدها الى ص ٢٢٩.

(٤) الظاهر ( الفاطميون ) ، وسمام الؤلف ( بني القداح ) ويعرفون بالعبيديين .

المصريين . فني أيامه استرجعت البلاد وعاد الشام مع الحرمين المعظمين إلى الخلافة العباسية .

واستوزر الطائع لله العجم . منهم أبو الحسن على بن محمد بن جعفر الاصبهاني ، وعيسى بن مهوان النصراني ، فاستخفا بانشريعة ، ومالا إلى النجامة والقول بالطبيعة .

خلع ورمي من السرير ، جذبه بها، الدولة الديامي (١) ، وقد مد يده اليه ليسلم اليه قصة . وذلك في داره بموضع المدرسة النظامية .

و نهبت الديلم دار الخلافة. وكان خلعه في سنة إحدى و ثمانين و ثلثمائة ، الاحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان. وأقام معتقلاً فقيراً ذليلاً إلى أن توفي ليلة عيد الفطر ، سنة ثلاث و تسعين و ثلثمائة . وصلى عليه القادر بالله و كبر خمساً و تحدث الناس في تسكييره الخمس ، فقال : هكذا يصلى على الخلفاء .

وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب أن الامام عبد الله بن عباس صلى عليه الامام محمد بن الحنفية، وكبر أربعاً . وهو مذهب جميع أهل السنة ، وإن كان في صحيح مسلم أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كبر خساً ، وقد ذكرنا ذلك كله .

و بلغ الطائع لله من العمر سبعاً وسبعين سنة . ورثاه الشريف الرضي (٢) بقصيدة أولها :

#### ما مثل يومك مايسلو به السالي ومثل يومك لم يخطر على بالي

(١) بهاء الدولة : هو جاشاد بن عضد الدولة . ملك بعد أخيه شرف الدولة • وترجمته في
تأريخ ابن أبي عذيبة ج ٣ص ٣٤٦ .

(٢) الشريف الرضي معروف - وله ديوانه والمجازات النبويــــة ، وتأريخ رأيته في استا نبول · وترجمته في ابن خلكان وفي يتيمة الدهرج ٢ ص ٢٩٧ وفي روضات الجنات ص ٥٧٣ وتوفي سنة ٤٠٦ هـ .

وسنّه يوم وآي ثمان وأربعون سنة (١) ولم يل الخلافة أكبر سناً منه، ولا ولي الخلافة من أبوه حيّ غير أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه والطائع لله وكلاها بكنى أبا بكر . ومات بعده سبكتكين (٢) بليلة .

ولما ملك عضد الدولة بن بويه (٣) بغداد ،وهزم الأتراك عنها، أصعد الطائع معهم إلى تكريت ، فلم يخطب ببغداد مدة شهرين لخليفة حتى توسط قاضي القضاة ابن معروف بينه وبين عضد الدولة ، ففوض اليه الطائع المملكة ، وحمل اليه ابن بويه أمولا كثيرة .

وكان الطائع لله أكرم أهل زمانه .

وصورته مع النجار قد سارت بها الركبان وتحدث بها الرجال والنسوان. رذلك أن الطائع لله كان في داره أيّل عظيم يقتل بقرنيه الدواب والبغال، ولا يتمكن أحد من مقاربته، فاجتاز الطائع لله يوماً في بعض البساتين، فرآه وقد شق راوية ، فقال للخدم: أمسكوه. فسعوا وراءه حتى الجأوه إلى مضيق، وبادر الطائع لله فأمسك قرنيه بيده، فلم يمكنه أن يخلصها من الطائع، لقوة عظيمة ركّبها الله فيه.

واستدعى أحد النجارين ، فاحضر بين يديه ، فقال له : ركتب المنشار عليها. ففعل ، فلما بقيتا على يسير قطعها الطائع بيده وهرب الأيل على وجهه ، وسقطت

<sup>(</sup>١١ حياة الطائع مذكورة في تأريخ الخطيب ج ١١ ص ٧٩٠

<sup>(</sup>٢) وفي (كتأب اليمبني ا تفصيل حياته · وفي سيرة آل سبكتكين لأبي نصر محد ابن عبد الجبار العبني · وفي وفيات الاعيان تعرض لذ نره في ج ٢ ص ١٢٣ عند البكلام على محمود بن سبكتكين · وفي تأريخ وفاته هنا ما يخالف ابن خلسكان وابن الأثبر في السكامل ج ٩ ص ١٨

<sup>(</sup>٣ وعضد الدولة مذكور في وفيات الأعيان ج ١ ص ٩٣ ه والمنتظم ج ٧ ص ١١٣ وابن الأثير ج ٩ ص ٨ وذيل تجارب الامم لأبي شجاع ص ٧٥ .

فرجية الطائع لله عن كتفيه ، ونهض الى قصره ، وتطأطأ أحد الخدم ليأخذ الفرجية ، فنظر اليه بمؤخرة عينه منكر الفعلة ، فتركها موضعها ، وبقيت الفرجية الى آخر النهار ، ولا يجسر أحد على تحريكها من موضعها . فلما أراد النجار أن ينصرف قال له أحد الخدام :خذ الفرجية . وكانت من الوشي القديم ، فباعها بمائة وسبعين ديناراً .

## ثم صارت الخلافة بعد خلعه

الى الخليفة الامام الزاهد العابد ،القادر بالله أبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر . وكان قدهرب من الطائع الى البطيحة . ولما وصل الى بغداد وبويع له ، سلم اليه الطائع، فأكرمه وأحسن اليه ، وجعل أولاده تخدمه ، وقضى جميع حوائجه الى أن توفي الطائع مكرماً يوم الثلاثاء مستهل شوال سنة ثلاث وتسعين وثلثائة . والقادر آخر خليفة من بني العباس، حكم وأسجل على نفسه، وأشهد الشهود، وكان بجلس في كل يوم اثنين وخميس للناس .

وكان رأى في الليلة التي وصلت إليه البشارة في صبيحتها أمير المؤمنين أبا الحسن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو منام طويل ، يقول : إن هذا الأمر صائر اليك فأحسن الي ولدي . فانتبه ، وذكر المنام لمن حضره ، فاتت البيعة عقيبه . ومعها كتاب من الطائع لله بخلع نفسه . فصدقت رؤياه ، و بلقه الله ما تمناه . وصحب العلماء ، و رفض الدنيا ، ولم ينازع فيها ، ولم يدخر ديناراً ولا درهما، ولم يرد سائلاً ، وأكرم الحديث وأهله ومنحهم عطاءه و بذله .

وظهرت العرب، وقام الاسلام، وملكت الجزيرة والشام، وبيعت مصنفات الحديث بأغلى (١) الأثمان، وملا الدنيا بالعدل والأمان.

<sup>(</sup>١) وردت بأغلا الأنمان بالألف الممدودة

وكانت الديالمة (١) قد عظم أمرها وتفاقم ، وكبر قدرها وتعاظم ، وذلك باسناد الباطنية اليهم ، وإفساد الاعتفادات عليهم ، لانهم أدخلوهم في تلك الاعتقادات الفاسدة ، واسمالوهم بزخارفهم المائلة عن ملة الاسلام والحائدة ، واستعملوا لهم تلك الاستدراجات التي تعطل الشرائع ، وتفتح أبواب الذرائع ، وتبعهم على ذلك المنجمون القائلون بتأثيرات الأفلاك ، والزنادقة والرافضة المعطلة من الدين كل ملاك ، وعظمت شوكتهم وكبرت ، وانسعت دائرتهم وانتشرت ، واجتمع منهم ما يزيد على الاحصاء عدداً ، وما علا القلوب والأسماع عدداً .

وخشي على موضع الخلافة والمسلمين، ودخول الطمع على أوليا. الدين ، حتى خرج اليهم يمين الدولة السلطان أبو القاسم محمود بن سبكتكين (٢) ، فأمكنه الله من رقابهم ، واستولى على مدنهم وجبالهم وشعابهم ، وسلط السيف عليهم ومكنه ، وهد أ الله به ذلك الأمر وسكنه .

وصلب من الباطنية والرافضة والزنادقة والمعتزلة الأعيان ، وتحدق الى مراكز مصارعهم في بلد الريّ العيان .

وأحرقت الكتب التي بباطلهم ألفوها ، والمجموعات التي بكفرهم صنفوها، فكان لها تحت خشب المصلبين تأجّج والتهاب ، وذلك مما أعان أولياء دينه عليه العزيز الوهاب .

<sup>(</sup>١) جاء ذكر الديم والبويهيين في كتاب ابن حسول المسمى (تفضيل الأتراك) منصلا • وكذا تؤسع ببسط زائد ابن أبي عذية في تأريخه (تأريخ دول الأعيان عشرح قصيدة نظم الجان ) ج ٣ ص ٢٢٤ •

<sup>(</sup>٣) جأءت ترجمته في ابن خلكان ج ٢ ص ١٢٣ وفي تأريخ العبق المتوفئ سنة ٢٧ ؟ . وقد طبع هـ ذا التأريخ في دهلي وعندي نحة مخطوطة منه ، شرحه الفتح الوهي في محر علدين وهو من تأليف أحمد المنيني المتوفى سنة ١١٧٣ ه وبهامته الأصل طبع في مصر سنة ١٢٨٦ ه . والمؤلف هنا ينقل أخباره من التأريخ الكبير لهلال بن المحسن الصابيء .

و إنما جرى الأمر في إحراق الكتب المفسدة للدين ، على ماكان جرى عليه في زمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

فقد أحرقو ابالاسكندرية ،عندما فتحوا الديار المصرية، جملة زائدة على العدد والحصر ، فبقيت تحرق في الأفران برهة من الدهر ، وذلك ستة أشهر تجدد في كل شهر (۱).

وفي أيامه فتحت السند والهند وصح وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح لأمته من قبل ومن بعد . فخرج يمين الدولة السلطان محود بن سبكتكين (۱) بأم الخليفة أمير المؤمتين من غزنة يوم السبت الثالث عشر من جادى الأولى سنة تسع وأربعائة ، لقتال الهنود ، بقلب منشر ح لطلب السعادة ، مشتاق الى درك الشهادة ، ففتح مدنا كثيرة ، وقلاعاً شهيرة ، هي أمنع من الأبلق الفرد ، وسلك اليها غياضاً لا يسكنها سوى السكر كدن والقرد .

ومن جلتها مدينة مهورة التي تزعم الهنود أن الجن كانت رفعت قواعد بنيانها ، وبنت بيوت أصنامها وأوثانها ، وكانت تشتمل على زها، ألف قصر من القصور الشاهقات ، ذوات الأسوار المرتفعة المانعات، المبنية بارصاص المذاب بين ضبات الحديد التي تبقى على الدهر وبرد بقائها في وصف جديد .

وكان فيها ألف بيت للاصنام ذوات الصور العجيبة ، والأفعال الغربية ، المصوغة من الفضة والذهب ، والمصنوعة من كرائم الخشب ، بما بخرج عما

بعدها وورد ذكره في صحائف عديدة ،

<sup>(</sup>١) ان ابن دحية - كا يظهر - نقل عن صاحب الافادة والاعتبار ولم يذكر له مرجماً آخر • والباقون نقلوا عن عبد اللطيف اليغدادي مثل ابن العبري وابن القفطي • والظاهر أن الأصل الهوقق عبد اللطيف البغدادي والباقون نقلوا عنه • والايضاح في انجمع العلمي ج ٤ ص ٤٦٤ وفي خزانة الاكندرية للحد متصور كتبه باللغة التركية وكتب أخرى • دما عنه مفصلة في تأريخ العتبي وفي الكامل لابن الأبي كا في ح ٩ ص ٩ ه و ما دما

يدخل في الرسم ، وأصبح كسر جميعها عبرة لذوي الفهم. وما المتنع منها على المعاول أو قد عليه النيران ، وهدم منه الأركان ، وصيره في الذاهبين في خبر كان ، بعد قتل أنى على ملوكهم وعظائهم ، وقهر سكّ ن ثائرة دهائهم .

وعاد الى غزنة راجعاً ومعه من الغنائم والأموال مالا يحصى ، ومن اليواقيت والجواهر أعداد الحصى .

وكان قد حاصر بُندا ملك الهندفي قلعته المسماة بكالنجر، وتدعي لها الهنود الشأن الأكبر ، وأن بانيها أول من ركب الفيل وذاله واستعمله ، وتواتى تسخيره وقهره لمن يعمل من سائر الملوك بعد عمله ، وليس في الأرض لها نظير في سعة الرقعة ، وعظم الرفعة ، وخصب البقعة .

وما الظن بقلعة تسع خمسائة ألف انسان وخمسائة فيل وعشرين ألف دابة مع ما يلحق ذلك من الأقوات والعُدد ، وكثرة العدد ، والمياه المطردة العيون والأنهار ، الجاعلة الليل بصفائها كالنهار .

قدعت الحال إلى مهادنة الملك بعد قهره ، ودخول عظا، دولته في يد سلطان الساه ين وقسره ، وكان من رسوم المهادنات في الاستيثاق ، والأخذ في الموادعات بالميثاق ، أن يقطع المقهور رأس إصبعه ، فيكون منع القاهر فخراً له في موضعه .

ولهذا كان معه من رءوس أصابع الملوك الذين أبق عليهم شيء كثير . وكانت المهادنة على أداء الحراج في كل سنة ، ومعاونة الغزاة إذا أله وا بناحية ذلك الملك على غيره من ملوك الهند ، فدفع المال الجزيل ، وسلم خمسائة فيل ، منها خمسة وأربعون يعدل الواحد منها بمائة والباقي كلها منتخب مختار ، إذ لا يقتنى بتلك البقعة إلا الخيار ، وقو بل بخلع سنية ، وترك على ولاية بلاده الشرية ، وأضيف اليه من البلاد التي تليه ولايات ، وقامت بها من جهة سلطان المسلمين ممالك ورايات .

ولما علم (كابكي) أحد ملوك تلك الأصقاع ، وصاحب ألف فيل معروف بالنجدة في تلك البقاع ، أنه قد فعل ببندا ما فعل من المحاربة والمخاشنة ، ثم عومل بعد ذلك بما عومل من المهادنة ، وأوثر بالموادعة بعد القدرة عليه والمحاسنة ، بعث مهادناً ومهادياً وكانت منه هدايا كثيرة وفيلة خطيرة .

وكان فيما أنفذه من الفيلة ذات جنين مثقل ، وذات رضيع معمل ، ومن الطرف الغريبة طائر على هيئة الفمري جلبابه أدكن ، وعينه ومنقاره أجران ، وجناحاه مخططان ، بخطوط سود كأنما يزفل في حبره ، أو ينظر من شرره ، ومن خاصيته العجيبة أنه إذا أحضر على رأس الخوان ، وحمل بمرآه ما بحمل من الألوان وكان في واحد منها سم دمعت عيناه ، وجرى منها ماء تراه ، وحجر عيب (۱) يحك فيطلى بما يخرج منه على الجراحات الصادعة ، ذات الأفواه الواسعة ، الصعبة الاندمال ، المشكلة الأحوال ، فيلحمها ويدملها ، ويبرئها ويكملها ، وان كان في البدن فصل يعسر علاجه ، قوبل به فيجذبه اليه حتى يمكن الخراجه .

فقبل السلطان محود هديته ، وأجاب في الموادعة طلبته ، وعاد المسامون بهذا الفتح العميم ، والفضل الجسيم، كما قال الله \_ تعالى في كتابه الكريم : « فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم » .

ثم خرج صبيحة يوم الأربعا، للما يال بقين من شعبان سنة ست عثيرة و وأربعائة في جمع يضاهي النجوم عدداً . ويشاكلها في الامتناع عــــدداً ، لهدم

<sup>(</sup>۱) في ابن الأثير أن الدمع تحجر قاذا حك وجفل على بالجرانعات الواحقة ألحها (ج ٩ ص ١٢٤) ومثله في ابن خلسكان ج ٢ ص ١٢٦ ،

(سومناتي )(١) وهو الصنم الذي يقضي هدمه للكفر بالمات لأنه كان عندهم أعظم الأصنام والأوثان.

وهو عندهم بحيي ويميت ، وبوجد ويفيت ، وببدى، ويعيد، ويفعل ما يشاء وبحكم ما يريد ، وانه إذا شاء أبرأ من العلل ، حتى البرص والعمى والصمم والشلل . وزعموا أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت لديه فانشأها فيمن شاء قبل الولادة ، وهذا على مذهبهم في التناسخ الفاضي عليهم بالجهالة والبلادة .

وزعموا أن ظهور مد البحر المتصل بقلعته وجزره ، عبادة من البحر الصنم على قدر طاقته وقدره . وكانوا بحجوز البه من كل مكان سحيق ، وفج عميق ، ويتحفونه بالأموال، ويمدونه بالسدنة والرجال ، ويقر بون له القرابين ، ويقيمون عبادته على القوانين ، ويصفونه بعظيم الأوصاف ، ويقفون عليه وعلى سدنته الأرزاق في الأوقاف ، حتى بلغت أوقافه عشرة آلاف قرية مشهورة في بقاعهم، مروفة الخصب والخير في أصقاعهم .

وكان كل ملك من ملوكهم يقيم عنه نائباً في ملازمة عبادته، والقيام بخدمته ريثًا يصل بنفسه ليقيم فرضحجته، وكانت الهند تعارض به وببيته، كعبة الله وشريف بيته.

فكان سعيهم في طاعته غروراً ، واعتقادهم في استطاعته كان هباء منثوراً . فاما وصل الى القلعة التي كان هذا الصم فيها بعد قطع غياض تقطع ظهور

<sup>(</sup>١) في ابن الأنبر ورد بانظ (سومنات) كما في ج ٩ ص ١٣٧ . وهناك تفصيل • وجاء في وفيات الأعيان أنه (سومنان) ذكره في ترجمة محمود بن سبكتكين ج ٢ ص ١٢٥ وفي هذا البحث وفي أواخره ورد بلفظ (سومناة) . وفي كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة جاء بتا ، طو بلة . ولدله الصواب وما في ابن خلسكان يظهر أن أصله (سومناة) بالتا ، المدورة .

سالكيها لا تجد الحية فيها مدّبا، ولا الريح بين مضائقها مهباً ، ومقاساة أهوال يشيب لها الوليد ، ويعيا بها الجليد ، وخوض بحار لم تجر عادة بخوض مثلها ، وسلوك قفار تحير الادلة من أجلها .

وأعان الله المسلمين عليها، وجعل رقاب ملّة الكفر تحتقهر ملّة الاسلام وفي يدبها وكان هذا الصنم في صدر القلعة على جانب البحر ، وكان أساس البيت الذي هو فيه مرضوماً بالقطع العظيمة من كبار الصخر ، وسمكه مرفوعاً على ست وخمسين سارية من الساج المجلوب من جزائر الزنج الى تلك الأرض . وكان سما البيت ثلاثة عشر سقفاً مركباً بعضها على بعض حتى علا الى الساء بنيانه ، وارتفعت على الأبنية كلها أركانه ، وكان سطحه منضوداً من قراميد الساج المغشى بصفائح الرصاص المخبور ، التأمن حوادث الأمطار على مد الدهور . وكان أعلى البيت متوجاً بأربع عشرة رمانة من الذهب تلوح على بُـمد كالشموس ، ويعظم موقع لمعانها في القلوب والنفوس ، وكان مقام الصنم محفوفاً بالأصنام المصوغة من الذهب والفضة تحت سقفه المرفوع إشارة إلى إنهاء الملائد حول عرشه الموضوع، وكان له غشاء مصوغمن العقيان ، فيه عاثيل أجناس الحيوان، وتاج مرصع باليواقيت المينة الرائعة الألوان .

ذكر ذلك كله هلال بن المحسن الصابي. (١) في تأريخه الكبير فدخلها

<sup>(</sup>۱) هلال هذا حفيد أبي اسحاق الصانى، صاحب كتاب (التاجي) في الدولة البوبهية، والمؤلف نسب اليه (التأريخ الكبير) وهو الصواب وفي ابن خلكان - ٢ ص ٢٩٩ لم يذكر لهلال من المؤلفات الاكتاب (الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والاحان). وأما التاريخ الكبير فعزاه الى ابنه غرس النعمة أبي الحين محمد بن هلال وليس بصحيح. وتوفي هلال في ١٧ من شهر رمضان سنة ٤٤ ه ، وهو صاحب تحفة الوزرا، والتأريخ الكبير المذكور (ارشاد الأرب - ٧ ص ٢٥٥). وترجمة أبي اسحاق في ابن خلكان ح ١ ص ٨٥ وفي ارشاد الأرب أيضاً. وفي كتاب تفضيل الاتراك لابن حول بحث ح

السلطان محمود قهراً وقدراً ، وعم أهلها البلاء قتلاً وأسراً ، وأحاط بهم براً وبحراً ، وكانت الهنود تزعم أن هذا الصنم هو الذي شاء للاصنام الماضية حتى وقع بها الانهدام ، ولو شاء لمنعها فكانت أبداً نما لا يرام .

وكانوا لا بجوزون أن تنظرق إلى هدم هذا الصنم الأوهام ، فين نقض بالمعاول عرشه المنضد ، وزعز ع بالفؤوس صله الممهد ، وخر صريعاً مهيناً ، وكان الاسلام المسكفر مهيناً ، سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ، فأسلم بعضهم وبعضهم تسلّلوا إلى الهرب وانسلّوا . وكان الصنم قد امتنع على الكسر لصلابته ، وكانوا يقولون : إنه طلع من الأرض بارادته . فأوقدت عليه النار حتى قطعت به أفلاذاً ، وصيرته جذاذا (أي فتاتاً) (١)، وحمل اعلاه مع غلافه المصوغ من الذهب ، ليزول أمن الشكوك في بطلانه والريب ، بأن ينصب في سائر البلاد للعيون مثالاً ، ويصبح لعلامة قطعدابر الكفر عثالاً ، وأضر مت النار في القلعة حين خلت من سومناة وعبّادها ، وشاهد المسلمون باشتمال النار في حدرانها واشتمالها على خمين ألف قتيل من سكانها قيامة قيامه ، وصارن بيد الحام في سواد غراب بعد ما كانت في بياض حمامه ، وتلا حينئذ اولئك بيد المجام في سواد غراب بعد ما كانت في بياض حمامه ، وتلا حينئذ اولئك المجاهدون: « انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنم لها واردون » .

بويع القادر بالله

يوم الأحد الثامن عشر من شعبان سنة احدى وثمانين وثلّمائة ( ١٩٩٦ ) ، وأقام خليفة إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر . قاله الخطيب في تأريخه (٢) .

<sup>=</sup> مهم في كتاب التاجي ونقده وأما غرس النعمة فايه ( ر-وم دار الحلافة ) وقد ذكر ناه في تفضيل الأتراك ص ١٧ .

<sup>(</sup>١) هذا التفسير من الأصل .

<sup>(</sup>٢) تأريخ الحُطيب ج ٤ ص ٢٧ وقد مر النقل للمؤلف من هذا التأريخ • وفي هذه ==

وقال غيره: أقام خليفة ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر واحدى عشر يوماً. وتوفي \_ رحمه الله \_ حادي عشر ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعائة ( ١٠٣١ م ) . وقيل: سنة ثلاث . وهو ابن ثلاث وتسعين سنة . وقيل: ابن سث وثمانين سنة وأشهر ولم يبلغ أحد من الخلفاء قبله مدة ولايته ولا طول عمره .

وكان بالضد له في زمنه الحاكم بأمر الله أبو على المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز معد بن المنصور اسماعيل بمصر يركب الحمار ويطوف في الأسواق ويضرب فيها الرقاب، ويتنجم ويتكهن وأمر ألا تمشي امرأة بليل ولا نهار بمصر وغلق عليهن الحمامات حتى متن، وقطع الكروم، وأنكر العلوم. وكانت أيامه متضادة الأحكام قليلة الاحكام، كثيرة السطوة والانتقام على علماء الاسلام. قتل من العلماء والوزراء، والكتاب والفضلاء، جماعة من الأعلام. وإذا على عدم عليه، وتحيرًا على قتل صاحبه حتى يرجع ماله اليه. لبس الصوف جاد بمال قدم عليه، وتحيرًا على قتل صاحبه حتى يرجع ماله اليه. لبس الصوف

سبع سنين وامتنع من دخول الحمام و بقي ثلاث سنين يجلس في ضوء الشمع ليلاً المرة ينقل منه والخطيب هو أبو يكر أحمد بن على بن ثابت البندادي ، ولد في جادى الآخرة سنة ٣٩٢ ه ، وتوفي في ٧ ذي الحجة أو شوال سنة ٣٩٤ ه ، كان محدتاً كبيراً ، و وورخاً عظيماً أعلن عن بغداد وعرف بهائما والوارد بن اليها الى أيامه ، فسكان مهجعاً عظيماً لمن بعده من المؤرخين ، وصار مستقام كما نسجوا على منواله فذيلو عليه ، واستدركوا ما فات ، وان السماني تلب وضعه الى أنسابه ، وابن الأثير انتفع من تواريخ الوفيات لكامله ، وبمن ذيل عليه السمعاني ، والدبيتي ، وابن النجار ، وابن الساعي ، وابن تغري بردي أو جعلوا الأمر عاماً لمائة سنة مثل الدرر الكامنة ، والشوء اللامم ، ولا يحصى عدد المتأثر بن بتأريخه ، فاختصر ، بعضهم ، أو راعى الاختصار في ذيوله . وترجمته في ابن خلكان ج ١ ص ٣٧ وابن الأثير ج ١٠ ص ٢٠ و تواريخ عديدة ، وأفرد الأستاذ يوسف العش حياته في كتابه ( الخطيب البغدادي ) ، طبع بد شق سنة ١٩٣٤ ه — ١٩٤٥ م ٠

ونهاراً ، يعبد القاهر وهو المربخ سراً وجهاراً ، فلما لم يحل من عبادته بالطائل ، ورأى عبادته من الرأي الفائل ، رجع إلى عبادة زحل فلم يجلس إلا في الظلمة . ولبس السواد ، وتسربل الحداد ، واختار ركوب الحار ، فكان أثره من اقبيح الآثار ، ولم يجد من دون الله من اوليا ، ولا أنصار ، ولم يراقب مافي كتاب الله المزيز من إيعاد وانذار ، وأمن من جريان الأقدار وفوادح الأخطار ، فقتله المذيز من إيعاد وانذار ، وأمن من جريان الأقدار وفوادح الأخطار ، فقتله الله وعلا وعلا وعلا وعلا وعلا وعشرون سنة إحدى وأربعائه ( ١٠١١ م ) مع السياف والركابي والحمار ، وولايته خمس وعشرون سنة وعمره سبع وثلاثون سنة (١) .

ثم صارت الخلافة الى ابنه القائم

أبي جعفر عبد الله بن أحمد القادر بويع بالخلافة يوم الاثنين الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين (٣١ م). وقد تقدم الخلاف في موت أبيه . وكان ولي عهد أبيه من بعده .وهو لقبه بالقائم بأم الله وخطبله بذلك في حياته .

وكان مولده يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وثلمائة.

فأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، وأحسن إلى الرعية، وعدل فيهم وجلس الناس بنفسه وجعل المحدثين والعلماء يرفعون اليه قصص الناس. فصلحت الحال،

<sup>(</sup>١) جاءت ترجمة الحاكم بأس الله في ابن خلكان ج ٢ ص ١٨٥ . قال : ان جاءة من المنالين في حبه . . . يظنون حياته ، وانه لا بد أن يظهر ، وأقول: لهم رسائل يتداولونها، عندي مقدار وافر منها ، وفي فينة من بلاد النمسة في خزانة كتبها مجموعة كبيرة منها ، وكذا في الظاهرية ، وفي دار الكتب المصرية وفي خزانة الاستاذ الأب انستاس ماري الكرملي ، وأفرد الاستاذ عبد الله عنان أيامه في كتاب سماه ( الحاكم بأم، الله ) .

وقطعت خطبة المصريين بحرَّان وأقيمت للقائم بأمر الله .

وفي سنة خمس و ثلاثين وأربع ائة أسلم من كفار الترك ثلاثون ألف خركاة (١) وضحوا بثلاثين ألف رأس من الغنم .

وفي أيامه اقتتل الشيعة وأهل السنة حتى أراد بعض من لا يتنى الله عن وجل ولا يراقب رسول الله و صلى الله عليه وسلم و نبش قبر الامامين : موسى الكاظم ومحمد الجواد، بعد إحراق القبة بالنار ، وعزم على نقل رمتها الى قبر أحمد بن حنبل الى أن صرفه الله عن ذلك بما نزل من غلاء السعر ببغداد لأنه بلغ كر الحنطة مائة و تسعين ديناراً .

وكان الخليفة قد قلد الأمور إلى أرسلان البساسيري وقدمه على جميع الاتراك، فانتشر ذكره وطار اسمه ، وتهيبته أمراء العرب والعجم ، ودعي له على منابر العراق والأهواز من بلاد خوزستان، وخر بالضياع وجبي الأموال، فكان جزاء الخليفة منه أنه عزم على نهب داره ، وهتك أستاره ، والعرب تقول: سمّين كلبك يأكلك ».

فكتب الخليفة الى السلطان أبي طالب محمد طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركاني (٢). وهو أول من دخل من السلجوقية بغداد وليس له عقب فوصل الى بغداد في رمضان سنة سبع وأربعين وأربعائة (٥٥،١م) (٢)، وحرقت دار البساسيري.

<sup>(</sup>١) خركاة الحيمة والبيت وهنا يقصد منه أسرة من الأعيان ، أو أسرة مطلقاً ، والانظ معرب من الفارسية ، وتركيته ( اوطاق ) أو (اوناغ ) كا في معجم شمس الدين ساي ، وركيته ( المعلق ) أو (اوناغ ) كا في معجم شمس الدين ساي ، (٢) ترجمة طغرل بك في ابن خلسكان ج ٢ ص ٦ ٦ وفي كتاب تفضيل الأتراك على سائر الاجناد لابن حسول ، وهذا الأخير من اقدم الوثائق التأريخية في حياة طغرل بك ، طبيع في استا نبول سنة ، ١٩٤ م مع ترجمته الى التركية بقلم الأستاذ محمد شرف الدين رئيس الشؤون الدينية في الجمهورية التركية .

<sup>(</sup>٣) كان دخول السلطان طغرل بك بغداد في ٢٥ شهر رمضان من السنة الذكورة . ابن الأثهر في تأريخه ج ٩ ص ٢٢٨ .

وهرب البساسيري الى الرحبة ومعه خلق كثير من الأتراك والبغداديين، وكاتب صاحب مصر وذكر أنه في طاعته وعلى إقامة الدعوة له بالعراق فأمده بالأموال وولاه الرحبة إلى أن خالف على السلطان طغرل بك أخوه إبراهيم عخاطبة البساسيريله بالعصيان لأخيه وأطمعه بالانفراد بالملك . فسار السلطان في أثر أخيه وفارق بغداد . فاضطرب أمها الى أن دخل البساسيري بغداد ثامن ذي الحجة ومعه الرايات المصرية وضرب مضاربه على شاطىء دجلة ومعه المسكر العظيم .

واجتمع أهل الكرخ وعامة الجانب الغربي على معاضدته، واطمعهم في نهب دار الخليفة ، والناس إذ ذاك في ضر شديد ، قد توالت عليهم سنون مجدبة، والأقوات متعذرة والأسعار غاليه ، وجرى القتال بين الفريقين وفي السفن مدحلة .

فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة دعي لصاحب مصر في الخطبة في جامع المنصور وزيد في الأذان « حي على خير العمل » وشرع البساسيري في إصلاح الجسر فعقده بباب الطاق وعبر مع عسكره وأنزله بالزاهر فخضرت الجمعة فدعي لصاحب مصر في جامع الرصافة كما دعي له بجامع المنصور.

وخندق الخليفة خلف داره وأصلح ما وهى من السور المحيط بها، فاما كان يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة حشر البساسيري أهل الجانب الغربي عموماً وأهل السكرخ خصوصاً ونهض بهم إلى حرب الخليفة .

وخرج اليه العسكر وكان سبعة آلاف مقاتل، منهم عماعائة فارس ومعهم من العامة مالا يحصى. فاستجرهم البساسيري الى الصحرا، وأظهر الانهزام وتبعه الناس وهو منهزم، ثم عطف عليهم فقتل أكثرهم وتقدم إلى دار الخليفة بعد أن أضرم النار في الأسواق بنهر معلى.

ووجه الخليفة إلى قريش بن بدران العقيلي (منسوب إلى عقيل بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن عدمة الذي أقبل مع البساسيري فبذل له ذمامه .

وسيف ومنطقة وعلى رأسه عمامة تحتها قلنسوة والأتراك في أعراضه وبين يديه وسيف ومنطقة وعلى رأسه عمامة تحتها قلنسوة والأتراك في أعراضه وبين يديه وضرب قريش للخليفة خيمة ازاء بيته بالجانب الشرقي فدخلها وأحدق بها خدمه ونهبت دار الخليفة وأخذ منها مالا يحصى كثرة، وبعث منها الى مصر إلى الفاهرة المعزية منديله الذي عممه بيده قد جعل في قالب رخام لكي لا ينحل مع ردائه والشباك الذي كان يتوكأ عليه . وهو الآن بدار الوزارة بالقاهرة .

وأما العامة والرداء فبعثها للخليفة الامام المستضيء بأمر الله، أمير المؤمنين السلطان الناصر لدين الله ، المجاهد في سبيل الله، صلاح الدنيا والدين (١)، ذخرها الله له في علم يين، مع الكتاب الذي كتبه على نفسه وأشهد عليه العدول فيه أنه لا حق لهم في الخلافة مع وجود بني فاطمة الزهراه .

وقيد الوزير أبو القاسم أبن المسامة رئيس الرؤساء (٢) وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني (٣) وانقطعت دولة بني العباس من بغداد .

وأخرج الخليفة وحمل الى الأنبار، وحبس بالحديثة عند صاحبها أبي الحارث

<sup>(</sup>١) ترجته في ابن خلـكان ج ٢ص ٩ ه ه وفي ابن شداد ، وفي العماد الاصهائي ، وفي الروضتين ، وفي وكتب عديدة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم على بن الحـين بن المـلمة .

<sup>(</sup>٣) ان الدامعاني ذكر مالبنداري ص ٥٥ وابن الأثير في ج ١٠ ص ٥٥ وفي النتظم الابن الجوزي ج ٩ ص ٢٢ وهناك تفصيل حياته و توفي في ٢٤ من مهر رجب سنة ٧٨ ١٥٠

مهارش بن مجلَّى العقيلي فتولى خدمة الخليفة بنفسه ، وكان أحد وجوه بني عقيل (١).

وأمر البساسيري برئيس الرؤسا، فأركبه على جمل وفي رجايه قيد وعليه جبة صوف وعلى رأسه طرطور لبد أحمر وشهر في البلد وناله من العامة مهانة عظيمة .

ثم أعيد الى باب خراسان و ترك في جلد ثور سلخ في وقته، وعلّ قي فك م كلابان من حديد وعلق على خشبة حيّاً . ولبث الى آخر نهاره يضطرب . ومات و بقي شلوه منصوباً عدة أشهر اختلف علينا في تحقيقها .

ثم أمر البساسيري بالقاء جثته إلى دجلة وقال : إن تركته أخذه اهله وبنوا عليه مشهداً وزاره الناس . وصلب جماعة ، وأطلق القاضي على مال بذله له .

وانحدر إني البصرة ففتحها .

وسار الخليفة معه مهارش المذكور، لما وصل السلطان طغرل بك إلى بغداد وخالفه الخليف-بة الطريق، فعاد إلى النهروان فنف-ذ طغرل بك إلى الخليفة المهد والدرادق مع عميد الملك أبي نصر (٢).

وخرج السلطان بنفسه إلى النهروان . ودخل إلى الخليفة بها، وقبل الأرض بين يديه سبع مرات ، وهنأه بالسلامة ، واعتذر اليه من تأخره بعصيان أخيه إبراهيم ، وانه قتله لأنه كان السبب في تأخره ، وشكره الخليفة على أقواله ووصل الخليفة داره يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة (٢) . فأقام في وجهته

<sup>(</sup>١) في ابن خلـكان بعض الايضاح عنه في ج ١ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد الكندري وترج ٥ في دولة آل سلجوق س ٩ و ٢٨ و في راحة الصدور س ٩ و ٢٨ و في راحة الصدور س ٩ ٥ و وي ابن خلكان ج ٢ ص ١٠٣ و تقضيل الاتراك على سائر الأجناد ص ٥ ٤ ، و وي تأريخ ابن أبي عذبة ج ٤ ص ٢٧ . (٣) وكان ذلك في سنة ١٠٥ و ٥ ص ١٠٥ م .

الكريهة مدة من تسعة أشهر فيا صح ، والسلطان آخذ بلجام بغلته يمشي بين يديه الى باب حجرته.

ثم نفذ السلطان طغرل بك بربيبه ابن خوارزم شاه ، وهو أنو شروان ، في جيش ومعهم سرايا بن منيع من خفاجة فنهبوا الكوفة ، وهجموا على البساسيري وأصاب فرسه سهم ووقع في وجهه ضربة فحزوا رأسه وحمل إلى بغداد فصلب قبالة باب النوبي ، وكانت العاقبة للمتقين ، والحمد لله رب العالمين (١).

و تزوج أبو طالب طغرل بك بابنة الخليفه القائم بأمرالله، ونقلها الى مدينة الريّ ولم يسبق أحد من الملوك قبله الى ذلك، وكان ملك العراقين وخراسان والجبال ثلائين سنة وبه زالت دولة بنى بويه من بغداد. (٢)

وكان الملك طغرل بك هذا أشد الناس احتمالاً وأكتمهم سراً ، وكان بحافظ على الصلوات ويصوم يوم الاثنين والخيس ولا يلبس الحرير ، ومات بالريّ في ثامن شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربع ائة وله سبعون سنة .

وكان رأى في المنام كأن قائلاً يقول له : أنت بمكة وأنت بقرب الباري عز وجل \_ فسل حاجتك . قال: فقلت: أسأل طول العمر . فقيل : سبعون سنة . فلما استكملها مات رحمه الله .

وخطب لبني عبيد ببغداد أربعين جمعة ، وذلك للمستنصر (٢) ، بل للبطال المستهتر ، أتشده العقيلي صبيحة يوم عرفة :

<sup>(</sup>١) ترجمة البساسيري في ابن خلسكان ج ١ ص ٨٦ وفيه ما يخالف ابن دحية ٠

 <sup>(</sup>۲) وآخر • لوكها الملكُ الرحيم • حمل الى تلعة ريروان بعد أن قبض عليه • فحبس هناك و• ات •

<sup>(</sup>٣) يو يع وله سبع سنين وأشهر · اسمه ممد ، يكنى أبا تميم بن الظاهر لاعزاز دين الله أبي الحسن على بن الحاكم بأمر الله أبي على المنصور بن نزار العزيز بالله بن ممد الممز ابن احماعيل المنصور · ( هامش الأصل ) ·

قم فانحر الراح يوم النحر بالماء ولا تضع ضحى إلا بصهباء وادرك حجيج الندامي قبل نفرهم الى منى قصفهم مع كل هيفاء وصل ألف القطع للضرورة وهو جائز.

وفخر ج في ساعته بروايا الحر تزجى بنمات حداة الملاهي وتساق، حتى أناخ بعين شمس في كبكبة من الفساق ، فأقام بها سوق الفسوق على ساق وشتان بين من يعمل بطاعة الله ، ويقصد حج بيته من أقصى الآفاق ، وبين من يستحل الحر ويشر بها بكؤوس دهاق ، ويومن بالهية محمد بن إسماعيل ويكفر بالخلاق ، وفي ذلك العام أخذه الله وأهل مصر بالسنين حتى بيع القرص في أيامه بالمن الثمين ، وعاد ما، النيل بعد غدويته كالغسلين (١) ، ولم يبق بشاطئيه أحد بعد أن كانا محفو فين بحور عين ، وخربت قطائع الأمير ابن طولون وهلك جميع من كان بها من الساكنين ، وكانت نيفاً على مائة ألف دار نزهة للناظرين ، محدقة بالجنات والبساتين ، ودام هذا البلاء الجارف مدة خمس سنين ، وجالت في ذخائره بالجنات والبساتين ، وكان له شر مؤازر وقرين ، وجعله محجوراً عليه حتى في علوك جمال الدين ، وكان له شر مؤازر وقرين ، وجعله محجوراً عليه حتى في لحيته بعد ما بلغ عقدة السبعين ، واستولى على ملكه استيلاء القاهرين ، وأذاله الله عن مستقر العز والتمكين ، وذلك جزاء الظالمين .

ولما رجع الخليفة الى داره لم يتجرد في فراش من ثيابه ولم ينم على غير مصلاه الذي يصلي فيه ، وكان يكثر الصيام ، وسببه أنه سمع الخطيب يوم الجمعة يقول: اللهم أصلح عبدك وخليفتك الامام الصو ام الفو ام ، فقال مجيباً له : والله لا كذ بتك فكان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يمسك من المال سوى قوته

<sup>(</sup>۱) كل جرح غملته فخرج منه شيء هو غملين ، فعلين من الغمل من الجراح والدبر وقال ابن عباس : غملين صديد أهل النار .

خاصة وقوت عياله . وكان قد اعتراله ن و ترك أكل اللحم لئلا يحر ك عليه شهوة تدعوه اليهن ، ويفرق الأموال في جميع الناس وخصوصاً أهل العفاف والستر ، وعفا عن كل من آذاه ببد أو لسان ، وأفرد بيتاً للعبادة و توفي ، على خبر حالاته ليلة الحيس الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربعائة ( ١٠٧٥ م ) . (١) وقد استوطن أمير المسلمين، و فاصر الدين، أبو يعقوب يوسف بن تاشفين، الصنهاجي اللمتوني مراكش (٢) لأنه عمرها سنة خمس وستين وأربعائة وكانت من رعة لأهل نفيس فاشتراها منهم خاله الذي خرج به من الصحراء .

فكانت مدة خلافته أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر .

وفي أيامه غرقت بغداد، وخرج الماء على الخليفة من تحت سريره، فنهض الى الباب فلم يجد طريقاً، فحمله خادم على ظهره الى التاج ولبس الخليفة بردة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ القضيب المكرم بيده، ووقف بين يدي الله - تعالى - يصلي ويضرع، ولم يطعم يومه وليلته ففرج الله عنهم بركة نبيهم وشفيعهم محمد - صلى الله عليه وسلم - الصادق المصدرق، صاحب البردة والقضيب الممشوق.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تأريخ الخطيب ج ٩ ص ٣٩٩ وكانت وفاة الخطيب قبله ، فلم يذكر خبر موته ، وجاء في أصل هذا الكنتاب ذكر تأريخ وفاته ، وفي ابن الأتبر ج ١٠ ص ٣٥ وهناك تفصيل حياته .

<sup>(</sup>٢) دولة الملتمين أو دولة المرابطين كان من أعظم رجالها ابن تاشفين • ذكرها ابن الأثير ج ٩ ص ٢٣١ ، وصاحب دول الملامية ص ٤٧ وابن خلمكان ج ٢ ص ٤٥ ، الأثير ج ٩ ص ٢٣١ ، وصاحب دول الملامية ص ٤٧ وابن خلمكان ج ٢ ص ٥٤٣ ، ونقل الأخير أخباره من كتاب المغرب عن سيرة • الوك المغرب ولم يستطع أن يعين • والنه ولا يبعد أن يكون ليسم ابن حزم المذكور في كشف الطنون المتوفى سنة ٥٧٥ ، وان التأريخ المذكور في ابن خلمكان يصرف الى وقت الاستنساخ •

ثم صارت الخلافة الى ابنه المقتدى بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين أبي القاسم محمد بن القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله، فلم يكن له من الأمر إلا الاسم لا يتعدى حكمه بابه ولا يتحاوز جنابه، وكان في صورة الأمر وهو مأمور، وفي حلية المستولي على الأمر وهو مغاوب مقهور ، وكانت له صرامة وشهامة ولم يكن له أعوان على ذلك تذب عنه ، بل كانت له دعوة مجابة قد جربت منه.

وذلك أن السلطان جلال الدولة أبا الفتح ملك شاه بن عضد الدولة أبي شجاع السلجوقي وهو محمد بن ألب ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ، وكان يخطب له من أقصى بلاد الترك إلى بلاد الين ، راسله وقال : لا بد أن تنزل على بغداد ونخرج إلى أي البلاد شئت. فراسله في الجواب: أمهلني عشر أيام. فلما كان في اليوم العاشر من هذه الرسالة مات جلال الدولة (١) في النصف من شوال سنة خمس وثمانين وأربعائة ، وعمره (٢) سبع وثلاثون سنة وخمسة أشهر .

ومدة مملكته (٢) تسع عشرة سنة وشهر . فسمته شمس النهار القهرمانة ، فات بعد ما تناول الطعام عشية يوم الجمعة الخامس عشر من المحرم سنة سبع وَعَا نَيْنَ وَأَرْ بِعِائَةً ( ١٠٩٤ م ) ، فَكَتَمَتَ شَعْسَ النَّهَارُ أَمْرُ مُوتَهُ ثَلَاثُةً أَيَامُ ثُمّ ظهر يوم الثلاثاء العاشر من محرم وفيها مات المستنصر صاحب مصر (٤)، فكانت

<sup>(</sup>١) تفصيل حياته في ابن الأثير ج ١٠ ص ٧٨ وابن خلكان ج ٢ ص ١٨٠ وتأريخ آل سلجوق للبنداري ص ٢ ه وما بعدها . وفي غالب التواريخ جاء أنه جلال الدين · (٢) عمر الخليفة المفتدي بأمر الله ·

<sup>(</sup>٣) بريد الحَلفة .

<sup>(</sup>٤) وحياته في ابن خلكان ج ٢ س ١٥١ وفي كتب كثيرة منها ابن الأنبر . 11 00 1. 5

خلافته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر إلا يومين وقيل: وخمسة أشهر، وعمره ثلاث وثلاثون سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام.

ثم صارت الخلافة الى ابنه المستظهر بالله

أبي العباس أحمد بن المفتدي بأمر الله أبي الفاسم عبد الله . بويع له يوم الاثنين ثامن عشر محرم سنة سبع وثما نين وأرىم ائة (١٠٩٤ م) وقد كان أبوه لفبه بذخيرة الدين وذكر له على المنابر بولاية العهد وعلى السكة .

وفي أيامه سنة اثنتين وتسعين وأربعائة في شعبان أخذ الفرنج بيت المقدس عنوة وقتل أهلها بالمسجد الأقصى زائداً على سبعين ألف نفس وهزم الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجالي بظاهر عسقلان أقبح هزعة .

وكان الخليفة المستظهر بالله هيناً لينا إلا أن حكه لا يتعدى نفسه ، وظاله لا يفارق شمسه ، مع حسن معاشر ته لا يتغير على صحبه ، قد حسن الله خلفه وخلفه وبر ه وأدبه ، فأقام خما وعشرين سنة وأشهرا ، وقيل : أربع وعشرون سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوماً . مرض ثلاثة عشر يوماً وتوفي ليلة الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسائة (١١١٨م) ، وله إحدى وأربعون سنة وستة أشهر وسبعة أيام (١) .

ثم صارت الخلافة بعد الى ابنه المسترشل بالله أبي منصور الفضل بن أحمد . بويع له ببغداد يوم مات أبوه المستظهر قبل دفن ابيه المستظهر ، فلما تمت البيعة أخرج تابوت أبيه ، وصلى عليه ، وكبر أدبع تكبيرات ودفن في حجرته .

قال ذو النبين - أبده الله - : وكان المسترشد بالله ذا نفس أبية وعزمة

<sup>(</sup>١) ترجمته في ابن الأنبر ج ١٠ س ٢٠١ .

عربية قرشية هاشمية ، يسمح بالأموال ، ويخر ج بنفسه للقتال ، ويضر ب بسيفه هام الرجال ، وينظم الشعر ويجيد قرضه ، ويعلم الشعرا، واجب أدب الخلافة وفرضه ، وقصته مع الحيص بيص مشهورة ، وعند الرواة مدونة مذكورة . وهو الأستاذ الأمير اللغوي شهاب الدين أبوالفوارس بن الصيني التميمي الملقب بحيص بيص (۱) ، وكان كلفبه يعطى لبذاذة لسانه لا لأدبه ، له قدم في الهجو مشهور ، وعلم في العنجهية منشور . له في المقام الامامي المسترشدي بالله (قدس الله ضريحه ومجد في علم يين روحه):

منعت القرى إن لم أقدها عوابساً خوارج من ليل الغبار كأنها تجانف عن ورد الفلاة ظمئة ويقول فيها:

دعوت تمياً والرجال بعيدة فقام بنصري من قريش ممجد وكتب ما طالع به (۲) فقال:

تثير عجاج المأزق المتضايق رجوم نجوم أو سهام مراشق فلا ورد إلا من دماء الفيالق

وقدضقت ذرعاً بالخطوب الطوارق شديد مضاء البأس سهل الخلائق

إنها مطايا ألا احتملت حسن أنباء ، غرد بها حادي رجاء ، والمنزل الغنى جوداً بأهير المؤمنين بوقر دار ، لا بكي ولا نزر ، لقصيح شعر يهم لج بحر ، يرتاد غناء دهر ، فالفافية سحر ، والسامع حبر ، والندى غمر ، والرأي المقدس أعلاء ان وراء الحجاب المسدل لا يهم طود ، وخضم بم ، ومخرس خطب ، وقاتل جدب ، عن فقهر ، وجل فبهر ، فصلوات الله عليه ما هبت الربيح ، ونسم الشيح،

<sup>(</sup>١) ترجمته في ابن علمكان ج ١ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الله المؤلف كان الحيص بيص من رفاع سبع كان كتبها للحليفة ذكرها إبن خلسكان البضاً ولم يتيسر الحصول عليها .

خامسة من الخدم ، في انتجاع شآ بيب الكرم ، بساحة القدس الأعظم ، حلوان قافية ، تج ي كناجية ، عخرق يادية ، تهدي سفرا ، وتسهل وعرا ، وتنحو ندا غمرا ، والمجد الأشرف أعلم بنجح أملها ، وأجد ، يا أمير المؤمنين ، مائة بيت نظا وسبع رقاع نثرا ، تذاد عن النجح ذياد العاطفات كلا فالأ بوة نبوية ، والاعراق عباسية ، واليقظة لوذعية ، وكني بالمجد محاسباً :

بفصيح شعري في الأمام العادل أ في كل قافية سلافة بابل لأجل ممدوح وأفضل قائل يتساء لوذ عن الندى والنائل قس البيان، فما جواب السائل أ ماذا أقول إذا الرواة ترنموا وترنحت أعطافهم فيكأنما واستحسن الشعرا، نظم قصيدة ثم انثنوا ،غب النشيد وضمنه هب ، يا أمير المؤمنين ، بأنني

أصلح الله أمير المؤمين. إن الموصل واليغارين (الايغارين) كانتا جائز تين لشاعرين طائيين (١) من إمامين مرضيين المعتصم بالله والمتوكل على الله ، والمجد الأشرف أعلم ، وخطره أجسم ، وغمامه للمعتفين أغرم ، فعلام الحرمان ؟ فأنا له خمسائة دينار فردها . وقال :

لم امدح آرا، البنو ة وأتشعر بمشاعر الأبوة ، وأكثر الابجاس ، بنتيجة العباس ، إلا بسبق الخاطر ، لادراك المظافر ، إذ كان ذلك أعجوبا ، محضاً مخطوباً ، مقصور الانعام ببايعقوبا (٢) .

<sup>(</sup>١) أحدها أبو تمام وترجمته في ابن خلسكان ج ١ ص ١٦٩ والتأني أبو عبادة البحتري وترجمته في ابن خلسكان أبط ع ٢ ص ٢٥٩ ونقد ابن خلسكان ولاية أبي تمام الموصل وان الحيص بيص يطلب من الحليفة المسترشد به قوبا كا ان الموصل كات اجازة لمناعر طائمي جعلها ذريعة لحصول بعقوبا له . قال : وتا بعه في العلط ابن دحية في كتاب النجراس . (٣) كذا وردت في الأصل ، وصوابها ( يعقوبا ) أو ( باعتوبا ، وهي البادة المعروفة والقريبة من يغداد ، من كر لوا، ديالي في هذه الأيام ،

فأنا له مثل النائل الأول ، فرده ، وقال :

لم أنطاول بنفس متطاولة ، حتى عرضت على القوافي صائلة ، ولو شئت حين قلت لم أدرك أعباء الجواب ، وملاذ الخطاب ، ولكن كان الذكر مرهوناً ، والأمل معصوباً، مقصور الانعام ببايعقوبا.

فرر الحواب من أمير المؤمنين المسترشد بالله :

ومضى الجواب بها وبان العنطب وتدأدأت أرسابها والهيدب ونطت فانطت فاستنط مزارها وتغورت وتمأرت واستغورت ولرعا جرت الأمور بسايق فالهجن والطمع المتيه بأه\_له أو ما سمعث مقالة فيمن أتى حيث المقالة من سميرة إذ أني وقريضة الدكاف يظهر غنه لو أن خفة رأسه في رجله لحق الغزال ولم تفتــ الأرنب

وسرت فأدركها السهام المطنب وقع الدكادك واستبان الأخاب بانت فيعتها وبأن الخلّـــ رزء بها نضناضها يتضبضب يا ابن الزنيم وكن بها تتأدب بالمكبر والعجب الذي بكمردب أسد بن مرة والركاب تكبكب في قوله وفعـاله يتـأنـ

فَالَ : فَلَرْمَتَ بِيتِي وَقَطْعَتَ الْخُطَابِ إِلَى أَنْ عَطْفَ ، عَلَيْ مَنْ جُودِ الْمُقَامِ الأشرف، هذا الانعام الموظف.

فالرُّو اللَّهِ مَا أَمِرُهُ اللَّهِ - : و إنما خاطبه الخليفة بهذه الألفاظ الحوشية ، والسكلمات الغريبة في العربية ، تهكمًا به في حاله ، واستخفافًا بقدره في أقواله وأفعاله ، واعتماداً على مقابلته بنقيض قصده ، وإعمالاً لما كان سلكه من يعملات رده، فانه كان كثير الادعاء ، يكثر في حوشيه من حيص بيص و نعاء .

فال ذو النبين -ابرهالله-: قرأت في كتاب إصلاح المنطق (١): وقع فلان في حيص بيص ، وأنشد لأمية بن أبي عائذ الهذلي :

قد كنت جراحاً ولوجاً صيرفاً لم تلتحصني حيص ييص لحاص وقرأت في (شرح أبيات الاصلاح) لأبي محمديوسف بن الحسن السيرافي (٢) يقال:قد التحص فلان كذا وكذا إذا نشب فيه. ولحاص فعال من اللحص مبنية على الكسر لانها صفة غالبة ، كحلاق اسم المنية ، وموضعها رفع لأنها فاعلة تلتحصني ، وحيص بيص في موضع الحال ، وهما اسمان جعلا اسماً واحداً وبنيا على الفتح ، كما تقول:هو جاري بيت بيت ، ولحاص فاعلة تلتحصني ، ولوكات موضع حيص بيص اسم معرب لتبين فيه النصب، كأنه قال : لم تلتحصني شديدة لحاص ، والحال من لحاص .

والصيرف المتصرف في الأمور المحتال ، والولوج الذي يلج في الأمور ويتقحم فيها بجرأته . ويريد بذلك كله أنه يصف نفسه بالاحتيال والتصرف . وقوله : نعاء ، فهو معدول عند النحويين عن فعل الأمر نحو تراك ودراك ومناع ونعاء ، قال الكميت:

نعا، جذاماً غير موت ولا قتل ولكن فراقاً للدعائم والأصل أي: المعمم. يقال: نعيت الرجل أفعاه فعياً على مثال فعل أشعت موته في الناس وكان الحيص بيص في بعض أحيانه يتقلد ، سيفين ويعتقل رمحين ، ويعتم على طرطور أحمر تشبهاً في لوثة أعرابية ، بربيعة أو مضر، ويدعي أنه على طبع العرب

<sup>(</sup>١) لاين السكيت المتوفى سنة ٢٤٤ ه وترجمته معرونة في روضات الجنات وكتب عديدة ٠

<sup>(</sup>٣) السيرأفي من أئمة اللغة والنحو • وكتابه هذا مذكور في كشف الظنون .

العرباء ، ولم يقرأ كتاباً ولا تعلم تعلّم الأدباء . ثم يملي من نص الجمهرة (١) كثيراً، وهو مناقض لما ادعاه صغيراً وكبيراً .

وخرج الخليفة الى غير موضع ورجع منصوراً . ثم خرج لفتال الأعاجم متوجها الى همذان لحرب السلطان مسعود، وقد كان الخليفة قطع ذكره على المنابر، ومع الخليفة عسكر كثيف جداً فاجتمعوا على أربع مراحل من همذان ، ووقعت الحرب بين الخليفة ومسعود في عاشر رمضان (٢) ، فعدل جماعة من الأمراء الذين كانوا مع الخليفة وصاروا الى عسكر مسعود ، فانكسر عسكر الخليفة بغيرقتال، وأحاط عسكر السلطان مسعود بعسكر الخليفة فأخذوا جميع ما فيه من خيل وبغال ، وأثاث وأموال، وسلاح وأسروا الوزير والأعيان وأرباب الدولة ولم يقتل منهم مخلوق البتة .

وقبض على الخليفة فحمل الى سرادق مسعود، وضرب له في دهليزه خيمة، وأقعد فيها .

م إن مسعوداً سار الى أذربيجان ، والخليفة المسترشد بالله في صحبته أسير موكل به ، حتى نزلوا موضعاً قريباً من مهاغة.

فلما كان يوم الخيس سادس عشر ذي القعدة (سنة ٥٢٩ هـ ١١٣٥ م) دخل على المسترشد بالله الحالخيمة التي كان هو فيها ، جماعة من الباطنية (٩) ، قيل

<sup>(</sup>١) الجهرة لا بن دريد المتولى سنة ٣٢١ م عابعت في الهند بفهارس عديدة ما

<sup>(</sup>٣) ير بد بالباطنية الاسماعيلية أتباع نزار بن المستنصر الحليفة الفاطمي والآن منهم الأغاخانية في الهند والاسماعيلية في الشام . وفي تأريخ دولة آل ملجوق س ١٦٢ أن الفتل كان في ١٨ ذي القعدة يوم الحميسوفي التقاويم يوافق ١٧ ذي القعدة . وفي التأريخ المذكور يرجح أن سنجر سير الباطنية لفتله ، وفي ابن الأثير بيان حياته ع ١١ ص ١١ .

إن السلطان المسمى اسنجر أرسلهم لقتله، فهجموا عليه وقتلوه ، وقتلوا معه جماعة من أصحابه ، منهم إمامه الذي كان يصلي به .

فأكبر الناس قتلهم للخليفة ، فاجتمع الناس وركب السلطان حافياً ، وقتل الباطنية كلهم ، وحرقت جثثهم بالنار وحمل المسترشد بالله مقتولاً الى المراغة ، وخرج أهلها ، وقد كشفوا رؤوسهم حفاة الأقدام ، فتلفوا جنازته وكسروا المنابر وقبره الآن بها (١).

فال ذو الدبين - ابره الله - : وقد رأيته بها . ولما وصل الخبر إلى بغداد بقتله ، يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسائة اجتمع النساء والرجال و ناحوا عليه في الطرقات ، وكسروا منابر الجوامع وأكثروا الشناعات ، وسبوا السلطانين : سنجر بن ملك شاه ( وكان يلقب بذي القرنين ) (٢) ومسعوداً ، أقبح سب من غير مراقبة . وكانت خلافته سبع عشرة سنة وستة أشهر وأياماً ، قيل : هي عشرون يوماً . وكان له من العمر ثلاث وأربعون سنة .

ثم صارت الخلافة الى ابنه

أبي جعفر منصور الراشد بالله يوم الاثنين ثامن عشري ذي القعدة سنة تسع وعشرين وخمسائة ( ١١٣٥ م ) عند وصول الأمر العظيم والخطب الجسيم بقتل أبيه في باب مراغة .

ورد على الناس الأملاك التي أخذت من أربابها في المصادرات فصلحت

(١) جاء تفصيل حياته في تأريخ ابن عديبة ج ۽ س ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٢٥٥ ه ذكره في زيدة تواريخ آل سلجوق الصدر الأمير أبي الحسن على بن أبي النموارس ناصر الحسيني ص ١٩٥٠ .

أحوال الناس، وابتهلوا بالدعاء للسادة بني العباس.

فرت المقادير بخدمة أبي العلاء بن الهاروني فحسن للخليفة الخروج على السلطان مسمود، إذ كان ابن الهاروني خائفاً منه وأن يتفق الخليفة مع الملك داود. وكان صاحب الموصل أتا بك زنكي بن آق سنقر مطابقاً للملك داود ، فأظهر الراشد هذا الأمر . وذلك في المحرم سنة ثلاثين ، وجمع جمعاً كبراً وقبض على السلطان مسمود .

ووصل الملك داود الى بغداد رابع صفر ومعه أتابك زنكي وخطب لداود بالسلطنة ببغداد، رابع عشر صفر وحمل ابن الهاروني الخليفة على سفك دماء أصحابه، ففر عن الخليفة خيار أوليائه وأحبائه، فتنبّه لما دهي به، فأخرج اليهودي الى الرحبة، وأمر بقتله وصلبه، وأصبح الناس فوجدود مصاوباً فلعنوه ورجموه.

ثم إن السلطان مسعود علما بلغه هذا الجمع، قصد بغداد و نزل بباب الشام (١) في ثامن شهر رمضان، وهو في العساكر الجمه والعدد الكثير . وأخبارهم تطول . فخر ج الخليفة المالموصل ، وعبر السلطان مسعود الى دار المملكة بالجانب الشرقى .

فاجتمع الوزير ابو القاسم على بن طراد الزينبي ، وكاتب الانشاء ابن الأنباري، وصاحب المخزن أبو الفتوح طلحة ، يوم الاثنين سادس عشر ذي القعدة سنة ثلاثين، وكتبوا محضراً فيه شهادة جماعة من العدول عا جرى من الراشد بالله من الظلم ، وأخذ الأموال ، وسفك الدماء ، وشرب الحمر .

وذُكروا فسقه وعدّوا أفعاله وارتكابه المحارم وأستفتوا الفقها، في من (١) من أبواب مدينة المنصور ، والنسبة اليه ( باب شامي ) كافي الأنساب السماني،

فعل ذلك ، هل تصح إمامته أم لا ? وهل إذا ثبت فسقه عا ذكر عنه بجوز لسطان الوقت أن يخلعه ، ويستبدل به من أهل بيته من هو خير منه طريقة ودينا ؟ فأفتى الفقهاء الذين في ذلك الوقت بخلعه ، وفسخ عهده ، وحل عقده ،

والاستبدال به غيره إذا كان بهذه الصفة .

وعرضت هذه الفتوى والمحضر على السلطان مسعود . فقال : هذا أمر قد قلدة ـ كم إياه وأنا منه بري. عند الله .

ثم قال : اختاروا رجارً من هذا البيت يصلح لهذا الأمر . فوقع الاختيار بوساطة الزينبي أن يولي أبا عبد الله محمد بن المستظهر بالله .

فلما كان يوم الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلاثين وخسمائة ( ١١٣٦ م ) ، حضر السلطان مسعود والجماعة الذين حضروا دار الخلافة في الدار التي على دجلة ، وتعرف بالمثمنة ، وأحضر أبو عبدالله، محمد بن المستظهر بالله ولقب بالمقتفي لأمر الله ، وعاد السلطان مسعود الى داره .

ثم فتح باب الدار القائمية ، بكرة يوم الأربعاء ثامن عشر ذي القعدة، فبايعه الفقهاء والقضاة والشهود وأعيان الناس ، ثم خلع الراشد وكان مقياً بالموصل .

فال ذو السبين - أبره الله - : وهذه القضية وإن كانت واقعة على ما نقل من هذه الشهادة فلقد أثم جميع الشهود ، وشهدوا على غير مشهود .

والعجب من فقها، ذلك العصر وفتواهم بجواز هذه الشهادة على إمام وقتهم حتى أوجبوا خلعه ونقضوا بيعته . أنسوا أن مثل هذه الشهادة فسق من الشاهد بها ?

وبيان ذذلك :

أن الشهادة مبناها على العلم . قال الله \_ نعالى \_ ، وما شهدنا إلا عا عامنا

الله شامدون و والله إما عالم أن المدود ال

وما كنا للغيب حافظين ». وإذا كانت الشهادة مبنية على العلم فليت شعري من أين تصح الشهادة عليه بشرب الحر مالم يكن منه إقرار على نفسه به ? فلم ينتل عنه إقرار . وإذا امتنع الاقرار لم يبق طريق الى الشهاده إلا بالاخبار .

وطريق الخبر لا تصح الشهادة من جهته على معنى أن الشاهد يشهد على قول المخبر ، فلا تجوز هذه الشهادة .

ثم المخبر يازمه ما يلزم الشاهد في بلوغ ذلك اليه ، فأن ادعى حضوره معه فضوره فسق . والفاسق لا تقبل شهادته .

نم المعاصيلا تثبت بالسماع والاخبار إجماعاً ، فلانجوز الشهادة عليه بطريق الخبر .

ومن فعل ذلك فقد جر ح نفسه فأبطل شهادته ، فقد بطل الطريقان طريق الاخبار ،

والذي عندي أن ذلك تعصّب يحمّ له المتقلد بأنمه الحامل لراية ظلمه ، وهو على بن طراد الزينبي ، لعداوة من قبل ، معلومة ، والعداوة من القرابة مفهومة ، ولهذا قبل : إن كيد الأقارب من لسع العقارب .

فعم. أما المظالم فربما أمكنت الشهادة بها . فان للظلم أمارات ، وللمظلوم عليه دلالات . فأما شرب الحمر وارتكاب المحارم فلا تصح الشهادة به أصلاً على ما ذكر ناه في هذه الواقعة .

ونزيد في ارتكاب المحارم إلزام الشهود بحد القذف مع إبطال شهاداتهم ، فانهم لايشهدون بارتكابها معاينة على شروط الشهادة على الزاني فهم قاذفون لا شاهدون ، والله يعلم ماتكن صدورهم وما يعلنون.

وكتب السلطان مسمود إلى أتابك زنكي بن آقسنقر في القبض على الراشد

وإرساله إلى بغداد ، فمنع من ذلك فارس الاسلام زبن الدين أبو الحسن على ابن بكتكين صاحب إربل (١). وهذه مكرمة لم يسبق لها زائدة الى ما جمع من الفضل والطول إذ لم يسلم أحداً من آل الرسول حملي الله عليه وسلم الى الفتل وقال له: هو ضيف عندنا وفي كرامتنا وقد كان بالأمس خليفتنا ، والله ، لا سدّمناه ولو أربقت دونه الدماء ، ما دامت الأرض والسماء !

فاعتذر أتابك (٢) للسلطان مسعود، وقال: إني أخرجه من ولايتنا ، فأرسل اليه أنت عسكراً يقبض عليه في غير جهتنا ، وأعد له زين الدين جماعة من الأكراد ، فسارو بين بديه على طريق قريبة لا يعرفها من الناس إلا آحاد أو بعض آحاد فوصل مهاغة أذربيجان .

وخرج عسكر كبير من جهة السلطان مسعود قرجعوا بصفقة أخسر من صفقة أبي غبشان .

ونزل الخليفة في تربة أبيه المسترشد بالله بعد أن تلقاء أهلها وولوه أمر بلدهم فأقام بها يسيراً.

ثم ارتحل عنها الى الري وظن أصحابه أنه يمشي الى السلطان سنجر ، الى خراسان، فلما قرب من بلاد الباطنية، جرد السيف وأس جاعة عسكره بقتل من وجدوا من الباطنية وكانوا في غقلة عن وصوله الى ولايتهم غير عالمين ما في نيته من قتلهم ، فقتل منهم جماعة عظيمة . ولم يزل تتقلب به الاحوال ، ولا ينال من الدنيا إلا العناء والغربة والترحال .

<sup>(</sup>١) هو زبن الدين علي كوحك . وترجمته في ابن خاكان نج ١ ص ٦٧٠ وفي أتما يكة الموصل تفصيل واف عنه .

<sup>(</sup>٢) ( أتا ) لفظة تركية بممنى الأب والرجل المسن ، أو المحترم، والسيد. أما التأبك ) فهو مربي السلطان، أو أستاذه، وأطلق على ذي الرتبة الكبيرة . ودول الأنابكة الالرات النابعة في الأصل للدولة السلعة وقية كما في لغة جفتاي وغيرها .

فلماكان سابع عشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمائة (١) ، قتلته الباطنية وهو على باب أصبهانومعه خوارزم شاه ، وكانوا في خدمة الخليفة بزي الخراسانية ، فهجموا عليه في خيمته بعد العصر ، وهو في أعقاب مرض فقتاوه .

وقيل: إنه كان مسموماً . ولما قتلصاح الناس فركب خوارزم شاه والعسكر فقتاوا الباطنية ودفن بشهرستان على فرسخ من أصبهان .

وقد زرت قبره وقرأت عليه سوراً من القرآن. فكانت خلافته منذ بويع الى أن خلع أحد عشر شهراً وعشرين يوماً.

ثم وصل الخبر في شوال سنة اثنتين وثلاثين الى بغداد بقتله، فقعد الناس له في العزاء ببغداد يوماً واحداً .

## المقتفي لامر الله

واستقر الأمر للمقتني لأمر الله

أبي عبدالله محمد ابن الامام المستظهر بالله . فبويع كما قدمنا، فصحب الأعيان، وعرف الزمان . وكان موفق الأصحاب ، ميمون الركاب .

وفي أيامه مات السلطان مسعود <sup>(٢)</sup> بهمذان سنة سبع وأربعين وخمسائة . وقتل أتابك زنكي <sup>(٣)</sup> وهو نائم ، قتله بعض خدمه .

<sup>(</sup>١) في ابن أبي عذبية تفصيل زائد (ج ٤ ص ٢٦٥) -

<sup>(</sup>۲) وبموته ماتعز آلسلجوق، فلم تقم لهم بعده راية ، وانقطعوا عن العراق. وترجمته في ابن الأثير ج ١١ ص ٦٥ وفي ابن خلكان ج ٢ ص ١٣٦ وزيدة التواريخ في آل المجوق ص ١٠٦ الى ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ترجته في ابن خلـكان ج ١ ص ٢٧١ وفي تأريخ أنايكة الموصل لابن الأثير وفيه نصيل زائد وكذا في ابن أبي عذيبة ج ٤ ص ٣٤٠ .

وصفت له الدنيا وسعد بوزيره أبي المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة من ولد الأمير الكبير أبي حفص عمر بن هبيرة ، وقد ذكر المؤرخون فضائل جده الذي حازها عون الدين من بعده ،منها ما ذكره أبو الطيب محمد بن اسحاق ابن يحيى بن الأعرابي في كتاب (الفاضل) له،قال العتبي: أشرف عمر بن هبيرة من قصره ذات يوم ، فنظر الى أعرابي قد قصده ،وجله يرقص به الآل، فقال لحاجبه إن أرادي الأعرابي فأوصله إلى . فلما رآه الحاجب سأله عن حاله ، فقال: قصدت الأمير . فأدخله اليه ، فلما مثل بين يديه ، قال : ما خطبك ? فقال :

أصلحك الله قل ما بيدي فما أطبق العيال إذ كثروا ألح دهر أخنى بكلكه فأرسلوني اليك وانتظروا فأخذت ابن هبيرة أربحية ،فقال:أرسلوك إلي وانتظروا ?وكررها مرات، نم قال: إذا والله لا تلبث حتى ترجع اليهم غانماً، وأمر له بالني دينار وصرفه (۱). والآل: السراب.

وقبض الخليفة على جماعة من المتعلفين بالسلطات مسعود، وأخذ جبع ماكان بأيديهم من الاقطاعات، وحشد الأجناد، وأقطعهم البلاد، وخرج الخليفة بنفسه يقاتل من ناوأه، ويقتل من عاداه، وقد هزم غير واحد، ودفع بنفسه وكذلك وزيره ابن هبيرة حمل على الأعداء عدة حملات. وكان عدنا عالماً بالصحيح والسقيم آخذاً على يد الظالم آخداً بيد المظلوم. وتوفي المقتني لأمر الله ليلة السبت مستهل ربيع الأول وقيل: ليلة الأحد ثاني شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وخمائة (١١٦٠م)، وصلى عليه بكرة الاثنين.

<sup>(</sup>١) قال ابن خلكان هذه المكر، قبرت لعمر بن هبيرة الفزاري أمبر العراقين على دولة بني أمية ، وظن ابن دحية أن الوزير المذكور منذريته ، فلوزير شيباني النسب وذلك فزاري آلى آفر ، اقل (ج ٢ ص ٣٧٣) .

ومات بعلة النزاقي ، فكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وواحداً وعشرين يوماً (١) .

#### ثم صارت الخلافة إلى ابنه المستنجد بالله

أبي المظفر بوسف . بويع له يوم الاثنين البيعة العامــة بعد الصلاة على أبيه ومواراته، فأظهر السيرة الجميلة، ورد أموالا كان ابن المرخم الحاكم قد غصبها من أموال المسامين، فرد ها على أربابها ، وسجن قوماً ينسبون الى الظلم ، ويخاف بوائقهم ، واسقط مكوساً كانت تؤخذ في الطرق وغيرها ، وأطلق ضريبة الغنم ببغداد ، وجميع ما كان السلاطين يتناولونه على طول السنين ، وذلك باشارة وزير أبيه ورزيره أيضاً ، المحدث العالم عون الدين بن هبيرة (٢) ، الى أن توفي على أجل أحواله ، يوم السبت بعد الظهر ثامن شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وخسائة ( ١٩٧٠ م ) . (٩)

استعجل منيته بعض مماليكه ،وهو قطب الدين ،بل خارج دائرة المهتدين، قايماز، برأي ابن صفية النصر آني المتطبب وكان قد برأ من القولنج والسحج، فأطلعه الخليفة على سر في جانب قايماز مقلق من عج . فبلاً مه النصر آني مرارة ذلك السكلام، ولعن الله كل واش وعام .

<sup>(</sup>١) ذكر. ابن الأثبر في الكامل ج ١١ ص ١٠٣ وابن أبي عذيبة بتفصيل (ج ۽ ص ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ابن هبيرة توني في جادى الآخرة سنة ٢٠٥ ه ابن خلسكان (ج ٢ ص ٣٦٦) وله ( اختلاف النقهاء ) وهو مستل من كتاب الاقصاح في شرح الصحيحين .

 <sup>(</sup>٣) وفي تأريخ الدولة الأتايكية تفصيل حياته أيام خلافته ( ص ٢٧٥ طبعة باريس سنة ١٨٧٦ م) وكذا في السكامل لابن الأنبرج ١١ ص ١٤٥ وفي المنتظم ج ١٠ ص ٢٣٦ وفي تأريخ ابن أبي عذيبة ج ٤ ص ٣٥٠ .

وكان الخليفة قد نحل جسمه ، ولم يبق منه إلا رسمه ، وكان النصر أني يعالج بدنه بالمرطبات ، وينو مه في موضع يهب عليه فيه الرياح من جميع الجهات .

فلما أيقن قاعاز بالفتل، دبر شربة مسمومة على يدي ابن صفية الفسل وأمره أن يسقيها للخليفة ثم يدخله الحمام، فانه يعجل له الحمام، فحمله عدو الله قاعاز اليه، وغاق عليه الأبواب، وأذاقه العذاب، وهو يصيح ويستغيث، لو كان له ملب أو مغيث حتى هلك بحر النار، وقد أحرز عند الله عقبي الدار، ولحق بآبائه الأثمة الأطهار، وهذا جزا، من يحكم خساس العبيد على دولته، وبجعلهم أولي بطانته ودخلته، فكانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً واحداً (١).

ثم صارت الخلافة إلى ابنه المستضىء بأمر الله

أبي محمد الحسن . بويع البيعة العامة بكرة يوم الأحد تاسع شهر ربيع الآخر ، سنة ست وستين ( ١٩٧٠م) فاستضاءت الدنيا ببيعته وهاجر الناس الى بغداد لعدله وحسن سيرته ، ولاحت أعلام الهدى ، وأمن الناس من الردى .

وأمر باطلاق المسجونين ، وكانو نحوا من سبعائة رجل . وفوق أموالا جسيمة حتى عم أكثر الناس فضله، وغمرهم جوده وطوله ، وأمر باسقاط الحراج المجدد والضرائب والمكوس، وأمر بتفرقة الخلع والثياب النفيسة على أكثرالناس من الأشراف والفقها، والعلما، والغربا، ، فرد الشريد ، وأغنى الفقير ، وأه- ن الخائف ، وطيب الله ذكره ، وأعلى أمره .

ر (١) قال ابن خلسكان في ترجمته : وهنا نكستة الطيفة وهي أن اللسة جد بالله رأى في مناهه في حياة والده المقتني أن ملكاً نزل من السهاء فكستب في كفه أر بع خاآت فطلب مسبراً فقص عليه مارآه فقال له : تلي الحلافة سنة خس وخمسين وخمسيائة فكان كذلك . ( عامش الأصل ) .

وعادت في أيامه الخطبة للخلافة العباسية ببلاد مصر بعد انقطاعها مدة من مائتي سنة وخمسة عشر عاماً عند تبليج صبح دولة بني أيوب (١) ، الموفين بفضل دولتهم ودولة فضلهم على كل مطلوب ، حسب حري ، ونسب دري ، الطعن بالأسل أحلى عندهم من العسل :

مستلمين الى الحتوف كأعا بين الحتوف وبينهم أرحام وهم الذين لم يبق فضل في دولة إلا أدركوه . وكان مبدأ ذلك على يدي الملك المنصور أسد الدين شيركوه . ثم كان تمام الدعوة وكال السكامة على يدي السلطان الناصر لدين الله علم الإعان ، قامع عبدة الصلبان ، صلاح الدنيا والدين أبي المظفر يوسف بن أيوب محيي دولة أمير المومنين، الذي أهلك طغاة مصر ، وأخلق إهابهم ، وأطفأ شهابهم ، وخشن أديمهم ، ونفر عنهم صاحبهم ونديمهم ، فبد هم من النعيم البوس ، ومن البشر القطوب والعبوس ، ومن الاعزاز فبد هم من النعيم البوس ، ومن البشر القطوب والعبوس ، ومن الأورز ، ولبسوا الحرير ، وصبت اليهم السكر الاقلال ، فطالما ركبوا السرير ، ولبسوا الحرير ، وصبت اليهم السكر عاب ، ومنهم معزهم معد ، ولم تسكن جنوده تعد ، ولا لما أوتيه كان حد ، من كل ما يسعد فيه جد ، وينتضى تسكن جنوده تعد ، ولا لما أوتيه كان حد ، من كل ما يسعد فيه جد ، وينتضى لمقتناه حد ، وقد أجمع المؤرخون على أنه لم يكن في زمنه ملك أرفه عيشا من عيشه ، وعلى أن لم يطأ الأرض بعد جيش الاسكندر جيش أكثر عدداً من عيشه ، وعلى أن لم يطأ الأرض بعد جيش الاسكندر جيش أكثر عدداً من

<sup>(</sup>١) كانوان أوراء أتابكة الموصل عماد الدين زنكي وأخلافه ، وبدأت علاقتهم بمصر في سنة ٥٥٩ ، ونألوا الوزارة فيها ، وفي يوم عاشورا سنة ٥٦٧ ه توفي الحليفة العاضد فأعلن صلاح الدين حكومته وخطب للخلفاء العباسيين ، وتوفي في ٧٧ د فرسنة ٥٨٥ ه فخلفه ابنه الأكبر الملك الأفضل ، فلم ينتظم له الأمر ولا لأولاده الآخر بن فطلب الملك العادل أخو صلاح الدين الأمر لنفسه فتم له سنة ٩٦ ه ه ، وبوج لابنه الملك الحكامل بولاية العهد ، فولي بعد أبيه ، ودام الملك في الأيوبيس بمصر الى منتصف المائة السابعة لهجرة ، وفي الممالك الأخرى الى ما بعد ذلك تم زالت دولتهم .

محمد بن الأمام العالم السجاد،أبي محمد علي ، كذا كناه الزبير فسابة قريش.وذكر الهيئم بن عدي في تأريخه أنه يكنى أبا عبدالله. والهيئم متهم بالكذب عند العاما، وعلي هذا هو ابن بحر العلم الذي لا تكدره الدلاء ، ولا يفنيه الاستفاء ، ولا ينتهي اليه الانتهاء ، أبي العباس عبد الله بن سيد الوادي وساقي الحجيج وحليم البطحاء ، الذي فاق الناس طولا وطولا ، ووسعهم عقلا وعدلا الذي استشفع به عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه عام الرمادة الى الملك الرحمن ، فسقوا في الحين حتى قلاصوا الما زر وخاضوا في الفدران ، أبي الفضل العباس بن شيبة الحد الفياض ، الذي كان يرفع من ما ثلاته لجميع من حضر في مكة من الرجال والنساء والوحوش في رؤوس الجبال ولطير الساء، ذي المناقب الشهيرة ، والأحساب المنيرة، والوحوش في رؤوس الجبال ولطير الساء، ذي المناب ، وفيه يجتمع مع رسول الله عليه وسلم \_ : صلى الله عليه وسلم \_ :

هذا هو النسب الذي لا يمترى فيه وليس بجائز أن بجهلا بويع له البيمة العامة يوم الأحد ثاني ذي العقدة المذكور . وولد يوم الخيس العاشر من رجب الفرد سنة أربع وخمسين وخمسائة . وولي الخلافة وهو ابن احدى وعشرين سنة ، وولد له وهو ابن ست عشرة سنة ، وفقه الله لصالح الأعمال ، وسدده في الأقوال والأفعال ، بمحمد وآله خير آل .

وبويع له بولاية المهد في يوم الجمعة ثاني عشرين من شوال من سنة خمس وسبعين وخمائة ( ١١٨٠ م) وبويع بالخلافة يوم الأحد مستهل ذي القعدة من سنه خمس وسبعين المذكورة . وأخذ الأمر حقاً وقوة ، وفتح البلاد طاءة وعنوة ، وطبقت دعوته جميع الآفاق ، وطلعت شمس كلته باهرة الاشراق ، وأوقع بوزراه السوء على الاطلاق ، وقام عا عليه من العهد والميثاق .

فال ذو النبين - أبره الله - : وقد دخلت بغداد مراراً ، واستأذنت سدة الخلافة الناصرية جعل الله الأقدار لها أنصاراً ، في الرواية بها وبواسط القصب فأذن لي سراً وجهاراً ، فامتثلت الاذن وقطعت من كبار المصنفات أسفاراً ، واستضأت من علوم السنة عا يعد مع الصبح إشراقاً وإدفاراً .

فقه أول واجب يؤدى ، وأوجب حق يبدى ، فهو الخليفة الامام الأهدى (١) ، صنو الغام الأسكب الأندى ، ومليك الأمة الذي جاوز ملك المدى ، واحتاز الملوك عبدى ، و تبدى علمه نوراً على علم الهدى ، فعلم وهدى، وغير بالجدى ، وحكم المناصل في هام العدى ، وحكم البأس تارة وطوراً الندى :

ترتاح أندية الندى والباس من ذكر مولانا أبي العباس نجل الخلائف وابن عم محمد خير البرية من جميع الناس

قال ذو الفرين - أبره القر - : وبعد هذا الشرف الفخم ، والملك الضخم ، لم ينجهم من الموت شرف بني هاشم ، ولا وقى عنهم كل عاد وغاشم ، ولا وقاهم أيضاً الراجل والفارس، ولا الحامي والحارس، ولا المواكب والمضارب ، والنجائب والجنائب ، ولا العماكر والدّساكر (۱) والمقانب والسكتائب ، لما نفذ العمر والوفر ، ودار السماك والغفر ، وهذه عادة الله - تعالى - في الأنم السوالف ، كان آخرهم الى المهالك والمتالف .

<sup>(</sup>١) سبعا نك هذا يهتان عظيم ( هامش لم يكن من خط الأصل ) .

<sup>(</sup>٣) الداكر جمع دكرة وهو بناء كالقصر حوله بيوت. والمقانب جمع مقنب. والمقانب الجاكر جمع مقنب. والمقانب الجاعة بغزى بها. والكتائب جمع كتيبة وهي ما تجمع فيه ما يحتاج اليه للحرب وأصل الكتب الجمع . ( ه مش من املاء المصنف ) .

و لما و حلت في طلب العلم الى البلدان ، من بلاد بني عبد شمس إلى بلاد بني عبد المدان ، ودخلت خراسان ، وعاينت ملك بني ساسان ، وسلكت على إقليم طوس إلى مدينة طابران ، وقصدت الراوية باسفرايين وانحدرت الى جرجان ، وركبت البحر الى بلاد مازندران ، وقرأت عدينة آمل وهي طبرستان ، قاعدة ملك الأرض كلها الضحاك الذي عاش ألف سنة في عدوان وطغيان ، الى أن قتله الملك العظيم أفريذون بن افقيان .

ووصلت بلاد قهستان إلى ساوة ، إلى آوة إلى مدينة قم ، الى قاسان ، الى المدينة السكبرى أصبهان ، موضع عبادة النبران ، ومراقبة القران ، والكفر بالرحمن ، في أول الزمان وعبرت منها إلى اصطخر قاعدة النبي سلمان ، وأخذت من طريق خوزستان ، الى طريق حلوان ، وقاسيت من الغربة اصناف الألوان ، ومردت على مدائن كمرى أنو شروان ، وزرت بها قبر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم الزاهد العابد المعمر سلمان ، وأعملت منها السير والاغذاذ الى مدينة بغداذ ، فنظرت اليها معالم وربوعا ، وأقت بها مرة عاماً ومرة أسبوعا وأسبوعا ، وأنا أبدى . في ندائهم وأعيد ، والترب قد علا على منازهم والصعيد ، وأسال عن الخلفاء الماضين وأنشد ، ولسان الحال مجاوبني وينشد :

يا سائل الدار عن أناس ليس لهم نحوها معداد مرّ ت كما مرّ ت الليسالي أبن جديس وأبن عدد إلى مرّ الليسالي أبن أبو البشر آدم الذي خلقه بيده السكبير المتعال أبن أبو البشر آدم الذي خلقه بيده السكبير المتعال أبن أهل النبوة والرسالة، والوحي من الله ذي الجلالة لا أبن سيدهم محمد الذي فضله عليهم ذو العزة والجلال، وجعله شفيعهم مع أمته والناس في شدائد الأهوال لا

أين الفرون الماضية والأجيال ? أين التبابعة والاقيال ؟ أين ملوك همدان ؟ أن أولو الا بلق الفرد أو غمدان ? أين أولو التيجان والأكاليل ؟ أين الصيد والبهاليل ؟ بل أبن الهارذة وأكبرهم غروذ ابراهيم الخليل ؟ أين الفراعنة ومن هو بالسحر عليم ، الذين منهم فرعون موسى الكايم (١) ؟ أبن ملك الهذبانية هدد ابن بدد الكردي ، الذي لم يكن غدره بمفيد له ولا مجدي ، وقد أخبر الحق جل جلاله عنه أنه كان يأخذ كل سفينة غصبا ؟

وزعم المؤرخون أنه كان أيضاً علا ً القاوب رعباً ، ويسوم أصحابه فتلا ً وصلبا ، مع الطمع في المال وعدم النظر في عقبي الما ل.

أين دارا ملك الفرس ? وابن ملوكها وعدلها وابن عدولها اين دارا ابن بهمن ؟ أين الاسكندر بن فليبساليو ناني المجدوني الذي غلبه وملك بلاده في ذلك الزمن، وأطاعته جميع ملوك الأقاليم. وقدر الله به امتحان (٢) ذلك تقدير العزيز الحريم ؟ أين هرقل وقيصر (٦) ، غلبها من الموت الأسد القسور ، بعد أن أخرجها من بلادها أمير المومنين أبو حفص عمر ، لما ظهرت الملكة الحنيفية كاظهرت الشمس وبدا القمر ؟ أين أولا دجفنة وملوك غسان ؟ أين مماديح زياد وحسان ؟ أين هرم بن سنان أين الملاعب بالسنان ؟ أين أولاد مضر بن نزار ابن معد بن عدنان ؟ أين بنو عبد المدان ؟ أين أرباب العواصم أين قيس بن عاصم أين العرب العربالعرباء الأمة الفاضلة، والجماعة المناضلة، أولو البأس والحفاظ وذوو الحية أين العرب العربالعرباء الأمة الفاضلة، والجماعة المناضلة، أولو البأس والحفاظ وذوو الحية

<sup>(</sup>١) قبوله تبارك وتعالى: واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أي يسومونكم أشد العذاب أي يذبقو نكم وبوردونكم . بقال سام يسوم سوماً عوساومه مساومة واستام استياماً وتساوموا تساوماً وسوم تسويماً وبقال ساء يسوء سوءاً وأساءه اساءة ( هامش الأصل ) .

<sup>(</sup>١) كلة لم تقر ١٠

<sup>(</sup>٣) ها،ش لم يقرأ .

جيشه وهو الذي شبّهه محمد بن هاني، (١) وقرنه بتبّه الأقرن، حيث شاهد أمثال الرعان تمشي على الأرض من جيشه الأرعن (٢) ، وعاين من أوليائه المجرعين لأعدائه كؤوس العلاقم، أمثال الأسود على صهوات الوعول مجتابي جلود الأراقم، وقد أشكل مكانه عليه لاختلاطه بعسكره في الذي المشار اليه، فرفع عقيرته في ذلك الجمع بما يدخل على القلب من غير استئذان من باب السمع: فتقت لكم رمح الجلاد بعنبر وأمد كم فلق الصباح المسفر وجنيتم ثمر الوقائع يانما بالنصر من ورق الحديد الأخضر من فيكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبتع في حمير المن فيكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبتع في حمير المناع من فيكم الملك المطاع كأنه تحت السوابغ تبتع في حمير المناع من فيكم الملك المطاع كأنه المعاديد الموابغ تبتع في حمير المناع فترجل عن صهوات الجياد عندما وصل الى هذا البيت جميع الجنود ،

وترجل عن صهوات الجياد عندما وصل الى هـدا البيت جميع الجنود ، وأوموا الى صاحبهم بالسجود ، فدخلوا بلاد مصر بالأ بطال الـكاة ، والأبسال الحاة ، فدو خوا البلدان ، وذل كل ملك لهم ودان .

وكانت لهم أيام مأثورة ، ومواقف منظومة ومنثورة . غير انهم تمذهبوا عذهب الباطن الباطل ، وتحلّوا من اعتقاد التعطيل بالاعتقاد العاطل ، وقائوا بتناسخ الأجساد والحلول والاتحاد ، وأتوا من شنيع الأقوال الفادحة في المعاد ، بصر بحالا لحاد . واحتقبوا بالكفر معنى واسماً ، وتنو عوا في مطالم العباد ، وقد خاب من حمل ظلماً .

وأملى الله لهم ليزدادوا إنماً ، فلكوا مائتي عام وخمسة عشر عاماً . ثبت باجماع وصحت به متون متواترة وأسانيد أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال :ان الله \_ تعالى للجلى للظالم فاذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ : « وكذلك

<sup>(</sup>١) طبع في هذه الأيام ديوانه طبعة متقنة .

 <sup>(</sup>٣) قال اللغويون: بقال جيش أرعن اذا كان كثيراً ، شبه برعن الحيل وهو أننه
 ( هامش الأطل ) .

أَخِذُ رَبِكَ إِذَا أَخِذُ القرى وهي ظالمة . ان أَخِذُه أَلِيم شديد » .

فغشيهم من الله يوم عصيب، وقدر مصيب. فخذلهم الأصحاب، وضافت عليهم الرحاب، فعثر الجد، ونبا الحد، وقلب المجن ظهره، وأذكر الشتي دهره، وذلك على يدي السلطان الناصر لدين الله صلاح الدنيا والدين (١)، كهف المهتدين.

فاذعنوا له أي إذعاذ ، وساروا في مثل الأسير العان ، فسلبهم المنة والأيد ، وبد هم بهم الغل والقيد ، وأقام منار الاسلام بعد قعود ، وأعاد الشريعة المحمدية مورقة العود ، وأطلع في سماء الدين كواكب السعود ، ورفع الراية العباسية بيد الخلافة ، وواصل الحق وقطع دابر من يظهر خلافه ، وأعطى القوس باريها ، وكان السابق الى الخيرات ومباريها .

وعلم الله باطنه الذي صح فوافق ظاهره ، فجعل حزبه المنصور ، وفئته الظاهرة ، وجمع له بين رفع راية الخلافة ، وخفض راية الاشراك ، ووقعت طيور ملوك السكفر من معاركه المشهورة في أوثق الأشراك ، ففتح وفتك ، وسفح وسفك ، وأطلق عنان غزوه في ميادين الأقاليم ، وقطع بحد سيفه حدود أصحاب الأقانيم .

وكان حد حسامه مفتاحاً للبيت المقدس ، ومصباحاً للمسجد الأقصى المشيد على التقوى والمؤسس ، فأعاد الاسلام بعد ذهابه ، ورد النصل في قرابه ، والحق في قصابه .

وكل ذلك بتديير أخيه السلطان الملك العادل ، المحامي عن الدين والمناضل

<sup>(</sup>١) جاءت مناقبه وحوادته في مؤلفات عديدة مثل سيرة ابن شداد ، والفتح القدسي العماد الكاتب الأصبهائي ، وكتاب الروضتين ، وابن خلكان ج ٢ ص ٩ ه أه وغيرها .

سيف الدنيا والدين، سيد الملوك والسلاطين، أبي بكر محمد بن أيوب خليل أمير المؤمنين، واستعال آرائه، وإعمال مطية سياسته التي لا يرجع راكب ظهر سعادتها الى ورائه، فرأيه يفتح مغلقات الأمور، ويشرح منقبضات الصدور، ولا جرم أنه قام بعده بما قمدت عنه ملوك الدول، وأربى بتأييد تدبيره وتدبير تأييده على غاية الأمل (۱). ولما وصل الخبر بذلك الى بغداد، في شهر ربيع الأول سنة سبع وستين وخمسائة زينت بغداد، وضربت القباب على كل روضاريض، ومسرح عريض، ودوحة غيناه، وروضة غناه ومذانب ومدافع، ومسارب ومرافع، في جمع قد اتسق اتساق النظام، وتكنف بالاجلال والاعظام، والانس يوسعهم طياً ونشرا، حتى أقاموا عشرة أشهر وعشرا.

وفي يوم الأربعا، رابع عشر شوال من سنة سبع وستين مات السلطان تور الدين (٢) في قلعة دمشق ودفن بها ، وكان ملكا صالحاً ظاهر الدين ، والتمسك بذوائب اليقين، بني المساجد والمدارسوالرباطات، وفتح الأمصار وأعلى الكات ، وغزا في الفرنج عدة غزوات ، تفعه الله ، وجعل ذلك له ذخراً ، يوم نجد كل تفس ما عملت من خير محضراً ، ووصل ولده الملك الصالح إسماعيل الى قلعة حلب يوم الجمعة مستهل المحرم سنة سبعين وخمسائة وكان ملكا صالحاً عند اسمه، جارياً على عهد أبيه في الدين والخير ورسمه .

ولما وني الخليفة المستضيء بأمر الله طلب قاتل أبيه قايماز المذكور ففر منه

<sup>(</sup>١) ترجة الملك العادل في ابن خلكان ج ٢ ص ٦٩ وتوفي في ٧ جمادى الثانية سنة م

٢) ترجمه في ابن خلكان ج ٢ ص ١٢٨ وفي كتاب الروضتين ، توفي في ١١شوال سنة ٩٠٥ م ه ولعل ما جاء في النبراس كان - هواً .

إلى ناحية هذان ، فأم العامة بنهب داره فنهبت في الحبن ، وأقام في الخلافة عشر سنين تنقص أربعة أشهر . وكان ضئيل الجسم ، كثير الحلم ، عزير العلم ، جبر الكسير ، ووهب الأكسير ، وآ فس الغريب ، وواسى البعيد والقريب ، فكم له من منقبة تتلى وتنسخ ! وفضيلة محكمها على الأيام لا ينسخ ! وقد يكني من التصريح ايماء ، ويغني عن الصريح ماه . توفي ليلة الأحد ثاني ذي القعدة من سنة خس وسبعين وخمسائة (١) ( ١١٨٠ م ) .

فصارت الخلافة بعده لابنه الامام الناصر لدين الله

أمير المؤمنين ، أبي العباس أحمد بن الامام أمير المؤمنين المستضيء بالله ، أبي محمد الحسن بن الامام أمير المؤمنين المستنجد بالله ، أبي المظفر يوسف بن الامام أمير المؤمنين المستظهر بالله ، المؤمنين المقتفي لأمرالله ، أبي عبد الله محمد بن الامام أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله ، أبي القاسم عبدالله ابن الأمير ذخيرة الدين ، أبي القاسم محمد بن الامام أمير المؤمنين القاهم بأمر الله ، أبي جعفر عبد الله بن الامام أمير المؤمنين القادر بالله أبي العباس أحمد بن الشريف الأمير إسحاق بن الامام أمير المؤمنين المقتدر بالله ، أبي الفضل جعفر بن الامام أمير المؤمنين الموفق بالله الناصر لدين الله ولي عبد المسامين ، أبي أحمد طلحة بن الامام أمير المؤمنين المتوكل على الله ، أبي الفضل عبد المسامين ، أبي أحمد طلحة بن الامام أمير المؤمنين المتوكل على الله ، أبي الفضل عبد المسامين ، أبي جعفر هرون بن الامام أمير المؤمنين المهدي بالله ، أبي عبد الله محمد بن الامام أمير المؤمنين المام أمير المؤمنين المهدي بالله ، أبي عبد الله من الامام أمير المؤمنين المام العالم أبي عبد الله بن الامام العالم أبي عبد الله بن الامام العالم أبي عبد الله المام أمير المؤمنين المام العالم أبي عبد الله بن الامام العالم أبي عبد الله بن الامام العالم أبي عبد الله المؤمنين المام العالم أبي عبد الله بن الامام العالم أبي عبد الله المؤمنين المام العالم أبي عبد الله بن الامام العالم أبي المؤمنين المربد الله بن الامام العالم أبي عبد الله بن الامام العالم أبي المؤمنين المربد الله بن الامام العالم أبي عبد الله بن الامام الموام أبير المؤمنين المؤمنين المربد الله بن الامام المؤمنين المؤمنين المربد الله بن ال

<sup>(</sup>١) ذكره في تأريخ الدولة الأتابكية ص ٣٣٦ وفي الـكامل ج ١١ ص ١٨٧ وابن أبي عذية ج ٤ ص ٣٧٠ .

والأحفاظ ، حيث الوفاء والعهد ، والنجاء والوفد ، الى علو الهمم ، والوفاء بالذمم ، والعطاء الجزل والضيف والنزل ، وهبة الافال والبزل ، وانها لا تدين عزاً ولا تنقاد ، ولا ترام أنفة ولا تقاد ، أين قريش المعروفون في الجاهلية بالحي اللقاح ، والشعب الرقاح ؟ أين الماضون من ملوك بني أمية ، ذوو الألسن الذلق ، والأوجه الطلق والحمية ؟ أين خلفاء في العباس بن عبد المطلب الذين شرفهم بالأصالة وليس اليهم بالمنجلب ، ذوو الشرف الشامخ ، والفخر الباذخ ، والخلافة السنية الرضية ، والمملكة العامة المرضية ؟

بلغتنا (والله) وفانهم، ولم يبق إلا ذكرهم وصفاتهم، قبض ملك الموت أرواحهم قبضا، ولم يترك لهم حراكا ولا نبضا، ومنق الدود لحومهم قدداً، ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً، إلا ما كان من أجساد الأنبياء عليهم أفضل التسليم، فإن الله \_ تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد تسكلمت على هذا الحديث وأبنت أنه من الصحيح لا السقيم، وخرجت طرقه في كتاب العلم المشهور بعون من العزيز الرحيم،

فا أبعد المرء عن رشده وما أقصاه الكم وعظه الدهروكم وصاه المخلط الحقيقة بالمحال ، والعاطل بالحال ، ولا تو بة حتى يشيب الغراب ، ويألف الدم التراب . فيا له في لبعد الدار وانقضاض الجدار ، وأنت هامة ليل أو نهار ، وقابل من عمرك على شفا جرف هار ، تقرأ العلم وتدّعيه ، ولا تفهمه ولا تعيه ، فهو المداد الدار العثم أدا العلم المداد المداد العلم العداد العلم المداد العلم العداد العلم العداد العدا

عليك لا لك ، فأولى لك ثم أولى لك !

أما آن لليل الغي أن يتجلى احلاكه ، ولنظم البغي أن تنتثر أسلاكه ، وأن يستفظع الجاني جناه ، ويأسف على ما اقترفه وجناه ، وأن يلبس عباءة وبتاتاً ، ويطلق الدنيا بتاتاً ، ويفر منها فرار الأسد ، ويتيفن أنه لا بد من مفارقة

\_ الوح الجسد ١٦

نبهنا الله من سنات غفلاتنا، وحسَّن ما ساء منصنا تُعنا الدميمة وفعلاتنا ، وجعل التقوى أحصن عددنا وأوثق آلاتنا ·

الآبهم اليك المآب، وبيدك المتاب، وقد واقعنا الخطايا، وركبنا الجرائم رواحل ومطايا، فتب علينا أجمعين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل على سيد ولد آدم محمد شفيعنا يوم الفيامة وصاحب الحوض المورود والمقام المحمود والكرامة، وعلى آله الطاهر بن، وأصحابه أهل الرضوات المنتجبين، وسلام عليه وعليهم إلى يوم الدين والدين والدين والدين و الدين و الد

TELL TORK, THE PURCH SHOULD BE SHOULD BE THE SELECTION.

made the state that the little of the state .

#### ملحق بالأصل

## من التأريخ الكامل لابن الاثير

سنة اثنتين وعشرين وسمائة فيها توفي الخليفة الامام الناصر (١)، وولي بعده ابنه الظاهر وكان أبوه يبغضه وخلعه عن ولاية العهد وولى أخاله صغيراً ثم ولاه العهد ثانية لتوفي الأخ الصغير وكان الظاهر هذا \_تفعده الله حسن السيرة جداً حتى قيل: انه ثالث العمرين فانه أحيا العدل (٢)، وفي سنة ثلاث وعشر بن وسمائة مات الخليفة الظاهر فكانت خلافته تسعة أشهر وعشرين يوماً .

وال الكانب عفا الله عنه:

عليك سلام الله مهلاً ،فاننى رأيتااكريم الحرّ ليسله عمر ولما توفي ـ رحمه الله تعالى ـ وجد في بيته رقاع مختومة كثبرة لم تفتح كلها سعايات لم يلتفت اليها .

وتولى بعد الظاهر المستنصر بالله (٣) باني المستنصرية ببغداد وسلك في مبدل أمره نحو مسلك الظاهر ، ودامت خلافته ثلاث عشرة سنة ومات في جمادى الأولى سنة أربعين وسمائة ، وولي بعده الخلافة الامام الشهيد المستمصم (١٠)،

(١) توفي ليلة الأحد سلخ شهر رمضان سنة ٦٢٣ هـ ١٢٢٥ م. وكانت خلافته ٢٤ سنة و ١١ شهراً وعمره ٢٩ سنة وشهر بن وعشر بن يوماً .

(٢) ولي الظاهر بأم الله أبو نصر محمد بن الحايفة الناصر لدين الله يوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة ٦٢٣ هـ - رمضان سنة ٦٢٣ هـ - ١٣٢٦ م . و توفي في يوم الجمعة ١٣٠ شهر رجب سنة ٦٢٣ هـ - ١٣٢٦ م .

(٣) بويع له في يوم وفاة والده . وهو أبو جعفر المنصور بن محمد الظاهر . وتوفي بكرة يوم الجمعة ١٠ جادى الآخرة سنة ١٠ ه - ١٢٤٢ م وعمره ٥٢ سنة و٦ أشهر و٧١ يو٠ أ .

(٤) المستعمم أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله بويم في يوم وفة والده . وتوفي شهيداً في ١٤ صفر سنة ٢٥٦ هـ ١٢٥٨ م .

ودامت خلافته ست عشرة سنة واستشهد على بد التاتار \_ رحمه الله تمالى \_ سنة ست وخمسين وسمائة وبعده أسقطت الدعوة العباسية ببلاد العراق ، فما ظنك بغيرها ?

هذا ما وجد ملحناً بالأصل · ثم جا. النقل من حياة النقل من حياة الحيوان فلم نر ضرورة لنقله . وبهذا ختم الكتاب · والله ولي الأمر ·

The control of the second

Man a state of the last of the state of

Commission of the Control of the Con

Man and the state of the state

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

the test of the Park the test of the test

apple that was a series of the series of the

# فهارس كتاب النبراس

### ۱ \_ فهرست المواصِّع

| مفحة                                                                           | صنحه الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠ أبو العباس أحمد (المعتضد بالله)                                             | المقدمة في التعريف بالمؤلف وكتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩٤ أبو محمد على (المكتنى بالله)                                                | ١ خطبة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٥ أبو الفضل جعفر ( المقتدر بالله )                                            | ٥ أبو العباس عبد الله ( السفاح )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۱۳ أبو منصور محمد (القاهر بالله)                                              | ٢٤ أبو جعفر عبد الله (المنصور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١٤ أبو العباس محمد ( الراضي بالله )                                           | ٣١ أبو عبد الله محمد (المهدي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١١٩ أبو إسحاق إبراهيم (المتقيلة)                                               | ٣٥ أبو محمد موسى ( الهادي بالله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٢٠ أبو القاسم عبدالله (المستكفى بالله)                                        | ٣٦ أبو جعفر هارون ( الرشيد بالله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٢١ أبو القاسم الفضل ( المطيع لله )                                            | ۳۶ أبو عبد الله (أبو موسى) محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٤ أبو بكر عبد الكريم (الطائعلة)                                              | (الأمين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢٧ أبو العباس أحمد ( القادر بالله )                                           | ٢٠ أبو العباس عبد الله ( المأمون )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٦١ أبو جعفر عبدالله( القائم بأمرالله)                                        | ۳۳ أبو إسحاق محمد (المعتصم بالله) ٢٣ أبو جعف هاده ذ (الدائة بالله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٤٤ أبوالقاسم عبدالله (المقتدي بأمرالله)                                       | رو بسر سرون ر بوای بید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٤٥ أبو العباس أحمد (المستظهر بالله)                                           | ر المراق |
| ١٤٥ أبو منصور الفضل(المسترشدبالله)                                             | ٨٥ أبو جعفر محمد (المنتصر بالله) ١٩٨ أبو العباس أحمد (المستعين بالله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥١ أبو جعفر منصور (الراشدبالله) ١٥٦ أبو عبدالله محمد (المقتة لأمراته)         | ٨٧ أبو عبد الله محمد ( المعتز بالله )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥٦ أبو عبدالله محمد (المقتني لأمرالله)<br>١٥٨ أبو المظفر يوسف (المستنجدبالله) | ٨٨ أبو عبد الله محمد ( المهتدي بالله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥٩ أبو محدالحسن (المستضيء بأمرالله)                                           | ٨٩ أبو المباس أحمد (المعتمد على الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

1

معف

۱۷۱ أبو جعفر المنصور (المستنصر بالله) ۱۷۱ أبو أحمد عبد الله(المستعصم الله)

١٩٤ أبو العباس أحمد (الناصر لدين الله) ١٧١ الملحق: أبو فصر محمد (الظاهر بأمر الله)

۲ - فررست الكتب

الأغاني ٢٤ الافادة والاعتبار ١٧٧ ١٧٩ الافادة والاعتبار ١٧٩ ١٩٩ الافصاح في شرح الصحبحين ١٥٨ الأفعال وتصاريفها ٣٠ الالحاد في الاسلام ٢٩ الامامة ١٩٩ الانتصار ١٠٠ الانتصار ١٠٠ الأفساب ١٠ ١٣ ١٣ ١٣٠ ١٥٢ ١٥٢ الأوراق ١٩٩ الأوراق ١٩٩ المامة ١٠٠ العائف من أخبار الطائف ١٠٠ المامة ١٠٠ البادان ٣ البادان ٣ البادان ٣ بهجة المهج في فضائل الطائف و ج ٩ بيان الفرقة الناحية ٢٥ بيان الفرقة الناحية ٢٥ بيان الفرقة الناحية ٢٥ بيان الفرقة الناحية ٢٥

تاج العروس ٢٤

التاجي ١٢٤ ١٢٣

تأريخ ابن أبي خيشمة ١٦

أتابكة الموصل: ( تاريخ أتابكة الموصل) الأغاني ٢٤ الاحكام السلطانية ٩٩ أخبار الحلاج ١٠٢ أخبار الزمان ٢٠ أخبار السفاح ٧ ٣٣ أخبار العباس ٧ اختلاف الفقها . ١٥٨ آداب اللغة العربية ٣٠ ٧٤ إرشاد الأريب (معجم الأدباء) . ٣ 30 PP 119 111 99 08 استئناس الناس بفضائل ابن عباس ١٠ الاصابة في عيز الصحابة ١٣ ٧٧ إصلاح المنطق ١٤٩ ما مد المام الاعتصام ٨ العتصام ٨

إعجاز القران ١٠٠ المهم المهم

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ ١٠٨

تأريخ دولة آلسلجوق ١٥٠ تأريخ الشريف الرضى ١٢٥ تأريخ الصابي. ١٢٨ ١٢٨ تأريخ الطبري ٣٣ ٥٣ ٢٤ تأريخ عباس بن محمد ١٠٨ تأريخ العتبي ٢٦٦ ١٢٨ ١٢٩ تأريخ العراق بين احتلالين ١٠٧ تأريخ الغزنوي ١٠٩ تأريخ البزيدية ١٩ التبصير في الدين ١٠١ تحفة الطائف في فضائل ابن عباس ووج والطائف ٩ محقيق ما للهند من مقولة ١٣٢ ترجة الامام أحمد ٧٧ التصوير عند العرب ٢٩ تعرفة المسكوكات القدعة ( مسكوكات إسلامية قتالوغي ) ۲۶ ۲۳ ۹۰ 117 112 تفضيل الاتراك على سائر الأجناد ١٢٨ 141 145 14h 1.4 Just 1.4 التنبيه والاشراف٧٤ تأريخ ابن أبي عذيبــة ( تأريخ دول ١٠٩ ١٠٠ ١٠٠ ٢٣ (العالق) 15. 144 140 144 1410 1 101 101 101 371 تأريخ ابن الصلاح ١٢٠ تأريخ ابن المأمون ١١١ تأريخ ابن النجار ٢٧ تأريخ ابن واضح السكانب ( اليعقوبي ) 77 27 27 7. 77 71 تأريخ أتابكم الموصل(الدولة الأتابكية) 175 10A 107 100 تأريخ الأسطول العربي ١١٧ تأريخ الاسلام ٧٧ تأريخ اصبهان ١٩ تاريخ البخاري الصغير والمكبير ١٨ تأريخ البصرة ١١٢ تأريخ بني العباس ٤ تأريخ الخطيب البغدادي ١٢ ١٥ ٢٣ 27 mg my mo T9 TV TE 1.4 1. . WY YO YE YI 142 177 114 11. 1.7 124 140 145

الدرر الكامنة ١٣٥ دلائل النبوة ١٧ ١٧ دول إسلامية ٢٢ مه ١٠٧ ١١٥ 121 121 121 124

دولة آل سلجوق ١٤٠ ١٤٠ ديوان ابن هاني، ١٦١ ديوان ابن قيس الرقيات ٤٠ ديوانالا دب وبستان نوادر العقول٥٠ ديوان الحلاج ١٠٢ ديوان الشريف الرضي ١٢٥ ذيل نجارب الأيم ١٢٦ راحة الصدور ١٤ رجال أبي على ١٠٧ الرسالة للامام مالك عد رسوم دار الخلافة ١٣٤ رفع الالباس في فضائل ابن عباس ٩ روضات الجنات ١٠٠ ١٢٥ ١٤٩ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ١٣٩

دائرة المعارف الاسلامية التركية ١٠٠ زيدة تواريخ آل سلجوق ١٥١ ٢٥١ سفرنامة ناصر خسرو ٩٣١

التوراة ٨٨ تهذيب الأسماء واللغات ٧٠ تهذيب التهذيب ١٠ ١٨ جامع الصحيح (صحيح البخاري ، صحيح مسلم)

جامع الترمذي (جامع الصحيح) ٢٧ الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين ١٠١

جامع غريب الحديث ١٧ جيدوة المفتبس في تأريخ عاما. الأندلس ٣٧

10. = 1 الجواهر المضية ١٠٩ حلية الأولياء ٦ ١٩ ١٢ ١٩ ١٨ حياة الحيوان ٣٤ ٣٧ ٥٧ ١٠٤ 177 17

خزانة الاسكندرية ١٢٩ خطط المقريزي ١٠٨ ١١٧ خراتة ١٠٢ دائرة المعارف الاسلامية ٥١ الزاهر ١٨ دبستان مذاهب ۱۰۷

العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور 199 174 1.2 عمدة الناسفي مناقب العباس ٧ عيون التواريخ ٤٠ الفاضل (كتاب\_) ١٥٧ الفاطميون في مصر ١٠٨ ١٠٨ الفتح القدسي ١٣٩ ١٣٢ الفتح الوهي فيشرح تأريخالمتي ١٢٨ الفرق لأبي محمد ٥١ فضائل العباس للسمر قندي ٧ الفقه الأكبر ٢٩ فوات الوفيات ١٤٠ ٥٤ فهرست ابن النديم ( فوز العلوم ) ٥ ٧ 99 02 01 24 44 49 فهرست دار المكتب عصر ٧ قاموس الأعلام ١٠٠ الفاموس المحيط ٥٩ ٨٥ قوانين الدواوين ١١٧ السكامل ( تأريخ ابن الأثير ) ٢٦ ٧٤ 177 172 171 1.7 40 94 144 140 144 141 144

سلسلة الذهب في نسب سيد العجم عروس الأجزاء في فضائل العباس ٧ والعرب ١٩ سنن الترمذي ( جامع الترمذي ) ٢٧ سيبويه (كتاب \_ ) ۲۸ سير السلف ٧٥ سيرة صلاح الدين لابن شدّاد ١٣٩ الشامل ۹۹ ۱۰۰ شرح أبيات الاصلاح ١٤٩ شرح المختار منشعر بشار ؟٥ صبح الأعشى ٢٢ ١١٨ صحائف الأخبار ١١٥ صحيح البخاري ( جامع الصحيح ) ٥ 77 00 PF 79 11 10 9 Y 9 A 9 9 A A A. صحيح مسلم ( جامع الصحيح ) ٥ ٨ 9 YT 20 TF TA 1A 11 صفوة الأذهان ٥١ الضوء اللامع ٧ طبقات السبكي ٩٩ ١٠١ الطواسين ١٠،٢

معجم البادان ۲۲ ۵۵ معجم شمس الدين سامي ( قاموسه)١٣٧ معجم الطبراني الصغيروالكبير ١٢ ١٧ معجم المطبوعات ١٩٠٠ المعرب ١٥ المعقبين من ولد أبي طالب ٧٤ المغرب عن سيرة ملوك المغرب ١٤٣ المقصد المرام في عجائب الأهرام ٢٠ مناقب ابن عباس ١٠ مناقب العماس ٧ المنتظم ١٢٤ ٢١١ ١٣٩ ١٥١ الموطأ عد ناصحة الموحدين وفاضحة الملحدين١٠٢ النبراس ١١٦ ١١٧ ١١٣ النبوة ١٠٠ النحل والملل ٢٠٠ ١٠٠ نفح العليب ٢٢ ١٣ ٢٧ نقط المروس دم ٨٨ ٠٠ نو ادر المخطوطات ١٩ الوزراء والكتاب ٢٩ الوصية ٢٩

120 124 149 171 198 164 كشف أسرار الباطنية ١٠٠ كشف الظنون ١٢ ١٧ ٢٧ ٩٩ ٣٠ 129 124 05 HY كليلة ودمنة ١٠١ ١٠٠ السكني والألقاب ٣٠ لباب الأنساب ٢٤ لسان المزان ۲۰ ۲۰ لغة جفتاي ١٥٥ لوامع الأمور وحوادث الدهور ١١٢ المجازات النبوية ١٢٥ عجلة الثقافة ٢٩ عجلة الرسالة ٣١ عجلة المجمع العامي العربي بدمشق ١٣٩ المختار من شعر بشار ؟٥ المدونة الكبرى ١٤ المرتبة الرابعة ٢١ مروج الذهب ٧٤ مسند الامام أبي حنيفة ٢٩ مشارق الأنوار ١٠٧ المعارف ٢١

وفيات الأعيان : ( تأريخ ابن خلكان ) ٢ 0 PY 73 . V AK V. PP الهدايا والتحف ٥٣ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١١٨ ١٢٦ هداية المسترشدين ١٠٠ ١٣١ ١٤١ ٥٥١ ١٥٩ ١٣١ | يتبعة الدهر ٢٩ ٥٥ ١٢١

٣ \_ فهرست الامكندُ والفاع

ا بات دار الندوة ٣٣ اصطخر ۱۹۷ باب الصفا ٣٣ باب الطاق ٤٢ ١٣٨ آمل ١٦٧ مد المامة ٦٣ الأنيار ٧٧ ١٣٩ إباب الكوفة ١١٥

الأبلق الفرد ١٦٨ ١٢٩ | أنطاكية ٩٤ الأحساء ١٠٠ أذربيجان ٢٣٠ ١٥٥ ١٥٠ ا أوربا ٣٠٠ ٤ اريل ١٥٥ اوة ١٦٧ أرمينية ٢٣ ١٣٢ ١٣٧ الأهواز ١٠٢ ١٢٢ ١٣٧ إستانبول ۱۹ ۷۰ ۱۴۷ [بوان کسری ۵۰ إسفرائين ١٦٧ بني جمح ٢٤ الاسكندرية ١٣٢ ١٣٩ مام بني هاشم ٢٣ أسوان ٦١ المان ١٥٦ المان ١٥٦ أصبهان ۱۲ ۲۰ ۲۰ ۷۷ ۷۷ باب خراسان ۱۶۰ 101 VF1

أَفْرِيقِيةَ ٢٧ .٠٠ أم القرى ٥٦ الأندلس ١٤١ إبالنوبي ١٤١

بيت الله الحرام ٢٤ ١٤ ١٢٣ سضاء ٩٩ التاج: ( تاج الحلافة ) ١٤٩ ١١٩ ١٤٣ تربة المسترشد بالله ١٥٥ تهامة ۲۸ جامع الرصافة ٣٢ ١٣٨ البطائح ۲۴ البطائح ۲۴ من رأى ۲۴ جامع ابن طولون ۸۷ البطيحة ١٢٧ جامع القصر ٩٤ المقوبا ( باعقوبا ) ۱۲۸ ۱۲۷ جامع المنصور ۱۲۸ ۱۳۸ الجانب الشرقي ٤١ ٨٤ الجانب الغربي ٤١ LY 111 110 111 1.0 الجال ١٤١ جرجان ۱۹۷ ١٥٥ ١٥١ ١٦٠ ١٦١ ١٧١ الجزيرة ١٢ ١٠٠ ١٢٠ البقيع ١٠ ١٠ ١٨ ١٠ الجوسق ٧٧ بوصير ٢١ الحجاز ١٢ ١٤ ١١٥ بولاق ۲ ۱۱ ۲۳ الحجر الأسود ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۲۳ بيت المقدس ١١٦ ١٤٥ ١٦٢ الحديثة ١٣٩

12Y July باديس ١٥٨ بئر ميمون ٢٩ البحرين ١٠٩ بدر ۲۲ البصرة 00 VP 0V 00 31 111 12. البطيحاء ١٩٥ بغداد ، بغداذ ( مدينة السلام ) ٢٤ 1 .. 90 98 14 77 74 41 140 141 144 145 141 104 101 154 150 15.

حران ۱۳۷ الدار القائمة ١٥٣ ١٣٧ الحرم الشريف ٢٩ ١٠ دار الكتب المصرية ١٠ ٢٩ ١٣٦ دار کسری ۲۶ الدار المثمنة ١٥٣ دار الندوة ۲۴ معمد الماليد دحلة ١٤٠ ١٩١ عو ١٣٨ عد درب الموصلية ٨٨ ١٠٠٠ دمشق ۱۲ ۸۳ ۱۰۸ ۱۱۲ ۱۱۲ 174 140 دیالی ۱٤۷ اله ۱۲۷ دیالی الديراج (وادي) ٥٥٠ م دير العاقول ١٢٤ ١٠٠١ الراشدية ١١١ الرحبة ١٣٨ خزانة سراي طويقبو ١٨ الرشيد ٢١ الرشيد ٢١ خزانة الظاهرية ١٣٦ - ١١٨ ٩٠ ٣٢ خزانة الظاهرية ١١٨ م خزانة الأستاذ الكرملي ١٣٦ الرقة ٧٧ ١٤ خوزستان ۱۹۷ ۱۳۷ ۱۹۷ الري ۲۴ ۱۲۸ ۱۱۷ ۱۵۰ م دار البطيخ ١١٩ ١١٩ السافلة ٢٨ دار الخلافة ۱۲ ۱۰۸ ۱۱۹ سامیاه (سر من رأی ) ۲۶ ۲۰ ۲۷

الحرمان ۲۸ ۱۲۲ ۲۸۱ الحريم ١١٣ و ١١٣ و الحريم الطاهري ١١٩ حلب ١١٩ سام حلوان ۱۹۷ مص ٨٠ الخالدية ١٥ خراسان ۱۱ ۲۵ ۲۸ ۲۲ ۲۸ خ 121 1.0 04 0. 57 54 ١٥٥ خزانة الأوقاف العامة ٧٥ خزانة راغب باشا ٧٥ 

ساوة ٥٥ ١٦٧ طبرستان ١٦٧ سحاماسة ١٠٧ مرسوس ١٦ ١٢٢ اطوس ۲۶ ۸۶ ۱۹۷ العالية ١٨ عانات ۷۶ المراق ١٢ ١٤ ٢٥١ ١٧٢ العراقان ١٤١ عسقلان ١٤٥ العلم الأخضر ٣٣ العامان ٣٣ عمان ۷۳ ۲۳ عورية ١٣ ٦٧ عين شمس ٢٠ الفاره غزنة ١٢٩ ١٣٠ ١٣٠ الما عزنة غدان ۱۹۸ میدان ۱۹۸ فارس ۲۶ ۳۷ ۹۹ فرغانة ١١٥ المالية فلسطين ٢١ الفيوم ٢١ ١١٠ المراجع المناهد قاسان ۱۹۷ الطائف ٩ القاهرة ١٠٩ ١٣٩ طابران ۱۹۷۷ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ قبة عاتم بن هرغة ۲۰ ۱۱ المالا

الساوة ٥٥ السند . • ١٢٩ ( السند . • السند . سواد البصرة ١٠٨ Ilmecli 77 MAR AN TO السوس ٥٣ السوس ٥٣ سوسنحرد ۲۰۰۰ سوق بغداد ۲۶ سوق الثلاثاء ١١٠ الشاء ٨٣ ٥٥ ١٠٨ ١١٥ ١١٩ 144 140-144 14. الشرق ٥٦ الشرق ٥٦ الشعب ٨ الشاسية ٩٩٩ شهرستان ۱۰۹ الصفا ١٠٣ ٣٣ ١٤ الفيا oial. Vo ov . lain الصين ٥١

قبر الرشيد ٧٤ قبر سامانالفارسي ۱۹۷ قبرص ۱۲۲ القبر المقدس ٣٣ القسطنطينية ٢٠٤ القصر الأبيض ٥٥ القصر الحسني ٨٤ 1946 94 101 151 501 7. Dis ב ארו قېستان ۱۹۷ القيراط ١١ كالنحر ١٣٠ الكرخ ١٢٨ 177 1.4 9V 0. 47 and 11 الـكوفة ٢٠ ٥٠ ١١١ ليدن ١٩ مازندران ۱۹۷ ماسدان ۲۰ ماوراء النهر ٥٠ الحمدية ٢١ الدائن ١٦٧ ٢٦ ٢٤ المدرسة النظامية ١٢٥ المدينة ١٠ ٨٧ ٢٨ ١٠٠

مدينة سالم ٢٣ مدينة المنصور ٢٤ ١٥٢ م٠٥ مدينة المنصور ٢٤ ١٥٥ مراغة ١٥٠ مراغة ١٥٠ ١٥٠ مراغة ١٤٠ مراغة ١٤٠ مرو ٤٦ المروة ٣٣ ١٤٥ م٠٤ ١٩٢ المسجد الأقصى ٥٦ ٢٤ ٢٤ ٢٥ ٢٤ ٣٣ ٣٣ مسجد الخيف ٢٤ مسجد الخيف ٢٤ مسجد الرسول (ص) ٣٣ مسجد الرسول (ص) ٣٣ المستنصرية ١٧١ المستنصرية ١٧١

المشرق ۱۲ ۲۰ ۲۰ مصر ۱۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۳۰ ۲۰ ۳۳ ۷۲ ۲۸ ۷۸ ۶۶ ۵۰ ۸۰۱ ۵۱۱\_ ۷۱۱ ۱۱۱ ۱۲۱ ۲۲۱ ۳۳۱ ۲۳۱ ۱۳۹ ۲۶۱ ۲۰۱ ۱۳۹

مطبعة السعادة بمصر ٦ مطبعة الميمنية ٦٦ المغرب ١٠٧ المغرب الأقصى ٢٢ المقام ١٠٣ واسط على ١٦٦ ١٢١ 10. 14. 149 1 ..

عد ۲۸ مرد الماسرية ۲۷ 122 1/2 04 17 17 021 (0)

مكة ٩ ٩٩ ١٤ ٥٥ ١٠٧ مر معلى ١٣٨ ١١١ ١١٥ النهروان ٤١ ١١٥ مكتبة الخانجي ٦ ١٤١ النيل ١٤٢ منف ۲۰ الوادي ۲۶ ۱۹۵ الوادي ۲۰ منف 124 42 60 مهورة ۱۲۹ الهاشمية ۲۳ الموصل عدم عد ١٤٧ ١٢١ ١٤١ المرم، الأهرام ٠٠ 172 107 10. YE JIJA 101 371 ميا فارقين ١٢ الهند ١٨ ١٩ ٥٠ ١٥ ٥٠ ٥٥ ٨٥

المدان ۱۱۱ النجف ٣٠ المامة ١٠٥ مهر أبي فطرس ٢١ مه ١٧ سر عيسي ١٢٠ و ١ ١٠٠

#### ١١٠ ١٨ ٤ - فهرست الفيائل والثعوب والمعتقدات

أتابكة الموصل ١٩٠ أعراب ١٩ انحاد ۱۹۱ أقانم ۱۹۲ أتراك ١٥ ٨٩ ٨٩٠ ١٢٩ ١٠٠ أقبال ١٣٨ ١٣٩ أكاسرة ٥٧ الإدشنوءة ٢٤ ١٥٥ ا اسلام ۱۲۷ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۱ ۱۲۱ أصنام ٥٥ ١٠٩ ١٢٩ آل محد ١٢٥

17. 144 174 ا بنو عبد شمس ۲۹۷ بنو عبد المدان ۱۹۷ ۱۹۸ بنو عبيد ١٤١ ١٨١ ١٨١ بنو عقيل ٢٤٠ الما بنو على ٢٥ ١١٠ ١١٠ بنو فاطمة ١٣٩ ١٣٥ بنو القداح ۱۰۷ ۱۲۴ بنو مازن ۷۹ ۱۷۹ بنو مروان ۲۱ بنو المطلب ٨ المالية بنو هاشم ۱۹۱ ۷۸ ۱۹۱ بيت الصم ٥١ البيعة ١٢٧ التبايعة ١٩٨ الترك: (أتراك) المعاد التعطيل ١٦١ عثال ١٥ العداد ا تناسخ ۱۹۱ تنكري بتى ٠٠

The delec 00 171 171 171 171 171 171 امام ، امامة ١٠٠ ٩٩ ٩٠ ١٠٠ ١٥١ THE STATE OF THE STATE OF أو ثان ٥٥ ٨٥ ٥٩ ٩٩ اولاد حنفية ١٦٨ أولاد على ٩٤ أهل البيت ٤٥ الأيوبيون ١٦٠ الماكمة ٢٣ الباطنية (مذهب الباطن) ١٥٥ ١٥٠ 171 ت ٥٠ ١٥ د، أبداد، بددة ٥١ ٥٧ ٥٩ \$1 PA PV 201, 111 35 نو أمة ٩ ١٦ ٢٢ ٥٠ ٨٣ ٣٥ 107 14 10 بنو الحارث بن الخزر ج ١٠ بنو حنيفة ٧٠ بنو حمدان ۹۲۰ بنو ساسان ۱۹۷ است بنو العباس ٢١ ٢٥ ٣٤ ٧٤ ٣٣ التوحيد ٥٥

الروم ٢٦ ٣٧ ١٩ م الزط ٧٧ مر مع مد المال المالة زنادقة ، زندقة ٢١ ٢١ ٢٤ ١٢٨ الزنج ٩٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ زندا \_ وستا ۳۱ السكاسكة ١٠٠ السلجوقيون، السلجوقية ، آل سلجوق 107 177 سومنات ، سومناتی ۱۳۲ ۱۳۴ السياسة ٩٢ الشيعة ١٠٧ صنم الله ٥٠ عاد ۱۹۷ م وسرها الما العبيديون ١٧٤ المجم ٢٦ ١٣٧ المجم العرب ٩ ١٧ ١٠٩ ١٣١ ١٦٢ ١٦٨ العاويون ١٢٢ مه ٨٨ ٨٨ غسان ۱۶۸ الفاطميون ١٠٧ ١١٥ ١٢٤ الفراعنة ٢٠ ١٦٨ الفرس ۲۸ ۱۹۵ ۱۲۸ الفرنج ١٩٣٠ ، الفرنج

الثنوية ٣١ ٣٣ الما الحاملية ٩٦ جديس ١٩٧ الجمهورية التركية ١٣٧ عاول ۱۹۱ مادا القالمة المادات القالمة المادات المادات المادات المادات المادات المادات المادات المادات المادات ا حمير ١٩١ خزاعة ١١٩ ١٩٩ من الم خفاحة ١٤١ ١٤١ الخراسانية ١٥٦ الخارفة عن ۱۳ ۲۷ د۸ . ۹ ۸۹ 17. 140 141 114 114 64 170 177 الخلفاء الراشدون ٨٨ خلق القران ٦٦ ٦٨ ٧٣ الدولة البويهية (آل بويه) ١٣١ ١٢٤ 144 14V 140 دولة بني أيوب ١٦٠ الماليا الدولة العباسية ١٩ دولة المرابطين ( دولة الملثمين ) ١٤٣ الرافضة ١٢٨ ١٢٨ الراوندية ٢٥ ريعة ٢٦

المعترلة ٦٧ ١٧٨ المغاربة ٨٨ المهربان ؛ النصارى ٨٠ النيروز ؛ المنروز ؛ الحذبانية ١٩٨ الحذبانية ١٩٨ المنود ١٧٩\_١٩٩ يوم السباسب ؛ اليهود ١٠٨ ٨٠ اليهود ١٠٨ ٨٠ اليهود ١٠٨ ٨٠

الفقهاء ١٠٩ ١٠٩ الفقهاء ١٩٥ المريخ القاهر ( المريخ ) ١٣٦ القبط ٢٠ القبط ٢٠ قريش ٨ ٩ ٢٦ ١٨ ١٦٥ القرامطة ٣٠٠ اللاهوت ٣٠ مازن ربيعة ٢٩ مازن قيس ٢٩ مازن قيس ٢٩ المانوية ٣٢ المحمرة ٣٠ المحمرة ٣٠ مضر ٢٦ ٢٦٨ ١٦٨ مضر ٢٦ ٢٦٨ المحمرة ٣٠٠ مضر ٢٦ ٢٦٨ ١٦٨

## ٥ - فهرست الاشخاص

إبراهيم بن المهدي ١٧ ١٨ ابن أبي خيثمة (أبو بكر أحمد \_) ١٥ ابن أبي الدنيا (أبو بكر ) ٧ ابن أبي الدنيا (أبو بكر ) ٧ ابن أبي دواد (أحمد ) ٧٠ ٧٣ ٧٠ ابن أبي إسرائيل (إسحاق بن أبي اسرائيل) ٦٩ ابن أبي الشوارب ٦٩ ١٣٤

إبراهيم (أخو طغرل بك) ١٣٨ إبراهيم ابن الأشتر ٢١ إبراهيم الخليل (ع) ٥٩ إبراهيم بن حبيب (أبو إسحاق) ١١٢ إبراهيم بن خمير ٤٧ إبراهيم الرضى بن محمد بن علي ٢٣ إبراهيم المؤيد ٨٠ إبراهيم بن المقتدر ( المتقي لله أبو إبراهيم من المعتدر ( المتقي لله أبو

ابن حسول ۱۳۷ ابن الحنفية ( محد ) ١٠٠ ا ١٧٥ ١٢٥ ابن حي : (الحسن بن حي ) البستي ) ١٦ ابن خداع الحسيني ١٠٨ ابن خلكان ( أحمد بن محمد الاربلي) این دحیة ۲۹ ۱.۱ ۲۹ ۱۱۱ ۱۲۱ ۲۱ ابن درید ۱۵۰ ۱۵۰ ابن ريدة (أبو بكر محد بن عبدالله) ١٣ ابن الزبير: (عبد الله) ابن زولاق (الحسن بن ابراهيم) ١١٥ ابن ازیات (محد بن عبد الملك) ۲۳ مم ابن زيدون (أبو محد \_ ) ٢١ ٢٥ ا ابن الساعي ٧ ١٣٥ ابن سفيان الخراساني (أبو إسحاق \_) ابن السكيت ١٤٩ ابن سيدة ٥١

ابن أبي عائذ الهذلي ١٤٩ ابن أيعذيبة ١٠٩ ابن أبي ليلي (محمد بن عبدالرحمن) ١١ ابن أبي مريم (يزيد) ٢٤ ٢١ ابن حيان (أبو عاتم محمد بن حيات ابن أي مليكه (أبو محمد عبد الله القرشي التيمي) ٩ ابن الأثير ٦٤ ١٣٧ ١٧١ ابن الاخشيد: (الاخشيد) ابن الاعرابي (محمد بن إسحاق) ١٥٧ ابن الانباري ١٥٢ ابن بويـ الديامي ١٢٠ ١٢١ ١٢١ ابن رافع السلامي ١٣٥ ابن تغري بردي ١٣٥ ابن الجراح ( على بن عيسى ) ١٠١ ابن جريح ٨٢ ابن الجوزي ١٣٩ ابن حجر ٧ ابن حزام (محمد بن عبدالله) ۱۰۲ ابن حزم ( أبو محد \_ ) ۲۱ ۲۰ ۲۰ ۳۰ 1.7 9. 11 ابن (يسع) ١٤٣

ابن کا س ۲۹ ابن ماهان ٥٥ ابن المرخ ١٥٨ ا ابن المسامة ( رئيس الرؤساء أبو القاسم على بن الحسين ) ١٤٠ ان المعتز ٩٩ ١٠٨ ابن مقلة ( أبو على محمد بن على ) ١١٣ ان مندة (محد بن أحمد) ١٢ ان النجار ١٢٠ ١٣٥ ابن النديم ( محمد بن إسحاق) ٥٠٧٥ ابن واضح الـكاتب (أحمد بن أبي لِعقوب ) ۲۱ ۳۰ ۳۳ ۷۶ ۲۲ ابن و کیم (محمد بن خلف) ۱۰۸ ابن وهب ۱۱ ابن الهاروني ( أبو العلاء ) ١٥٢ ابن هانيه: (محمد بن هاني)

ابن شجرة ( أبو بكر أحمد بن كامل ) ابن قيس الرقيات ( عبد الله ) ٣٩ ٠٤ ان الصلاح ١٢٠ ابن صفية النصر أني المتطبب ١٥٨ ان طاهر ۱۱۳ ۱۱۹ ان طولون ۱۲ ۸۲ که ۹۵ ۹۵ ۲۶۱ ابن طيفور (طبيب المنتصر) ٨٥ ابن عباس (عبدالله) ٣ ١٠ ٦ ١٠ ابن معروف (أبو محمد \_) ١٢٢ ١٢٦ ١٠١ ١٠٠ وفقل ابن المقفع ١٠١ ١٠١ ابن المقفع 170 179 170 ابن عبد البر ( أبو عمر - ) ١٠٦ ان العبري ١٢٩ ابن العديم ١٣٥ ان عماكر ١٠٦ ابن عمر ٥ ١٢٠ ان غسان ۷۶ ابن فهد المحى (محد عاد الله ابن عبد العزيز) ٩ ابن القاسم ١١ ان قتيبة ٢١ ابن القفطى ١٢٩ ابن القوطية (محمد بن عمر القرطي) ٣٠ أبن هبيرة ١٥٧ ١٥٨

أبو مسلم الكشي ١٨ أبو منصور بن على الجرباد قاني ٧ أبو نعيم الأصبهاني ٦ ١٧ ١٩ ٧١ ١٩ AT AT Y1 79 أبو نواس (الحسن بن هاني) ٢٤ ٣٤ ابوهريرة ١٠ ١٤ ١٠ ١٧ ١٧ ١٠١ أبو يعلى ٩٩ أبو يوسف ١١ أحمد بن أبي خالد ١٥٠ أحمد تيمور باشا ٢٩ أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي (أبو بكر -): (الخطيب البغدادي) أحمد بن حنبل (أبو عبد الله \_ ) ١٠ YO YT Y. TY TT 14 17 17Y YY أحمد ابن خاقان ٨٨ أحمد بن خالد ١٤ أحمد بن عبيد ١٨٤ أحمد بن المتوكل ( المعتمد بالله \_ ) ٨٠ 91 19 أحمد بن محمد الطرقي (أبو الحسين \_)

ابن هشام (عبد الرحمن ) ۲۲ أبو إسحاق الصابيء ١٣٣ أبو بكر الصديق ٩ ١٠٥ ١٢٩ أبو عام الزيدي ١٢٠ أبو حازم ۲۷ أبو حنيفة ١٠ ١١ ٢٩ أبو خيثمة ( زهير بن حرب ) ٦٩ أبو الخير صاحب الشافعي ٨٣ أبو دلامة ١٣٤ أبو رافع ٥٥ أبو الزير ١٧ أبو الزناد ٩٧ أبو سعد ه أبو سعيد الخدري ١٢٠ أبو سفيان ٩٣ أدوسامة الخلال ٨٣ أبو طاهر ١٠٧ أبو عبد الله ٦ أبو على الحداد ٢٠٠ أبو الغنائم ١٠٨ أبو كريب (محمد بن العلاء) ٥٥ أبو مسلم ٢٥ ٢٧

الاسفرائني ١٠١ الاسكندر بن فلبس ١٦٠ ١٦٨ اسماء ذات النطاقين ٩ اسماعيل بن اسحاق المالكي ٩٣ اسماعيل بن علي (ابو محمد \_) ١١٤ الاصبهاني (ابوالقاسم) ٧٧ الاعرج ٩٧ الاعشى ٧٩ افريذون من افقيان ١٦٧ الافشين ٧٣ الأفضل الجمالي ١٤٥ امرؤ القيس ٧٤ ٥٧ أم ابراهيم: فاطمة أم الخير : قاطمة بنت عبد الله أم الغيث: فاطمة بنت عبد الله أم فروة بنت القاسم ٢٤ أم المقتدر ١١٧ الأمين ( محمد بن هارون الرشيد ) ٣٤ الا نباري ( ابو بكر محمد بن القاسم ) ٢٦ الأعاطي ( الحجاج بن المنهال ) ١٨

أحمد بن محمد (مختص الدين ابو المكارم) احمد بن محمد بن المعتصم ( المستعين ) ٨٥ أحمد بن محمد بن الفضل ٦ أحمد بن محمد الواسطى ٨٦ ٨٧ أحمد بن موسى بن مجاهد ( أبو بكر ) أحمد من الموفق طلحة بن المتوكل (المتضد بالله) ٩٠ ٩٧ ع٩ ٥٥ أحمد بن فصر الخزاعي ٧٣ أحمد بن يوسف بن ابراهيم المنجم ٨٧ الاخشيد (محمد بن طغج واولاده) ١١٥\_ 174 177 119 114 الأخشيدي (أبو المسك كافور) ١١٥ ادريس بن عبد الله ٢٢ الادريسي ٢٠ أسحاق ٢٢ اسد بن مرة ١٤٨ أسعد ابن مماني ٦٠

AS OV W البغدادي: ( عبدالفادر ، عبداللطيف ) الخطيب) البغوي ١٤ بكير بن ماهان ٧٧ ٢٣ ١٠١ نانة ۲۱ بندا ملك الهند ١٣٠ ١٣١ بوران ( خديجة بذت الحسن الوزير ) ٨٤ تبع الأقرن ١٦١ التحيي ١٥٤ الترمذي ۲۷ التنوخي أبو علي) ١١٥ توزون التركي ١١٩ ١٢٠ ثابت بن قره الحراني ٩٠ ثابت مولی این زید ۸۲ الثقني ٦ ٨٨ عُل القهرمانة ١٠٩ جابر من عبد الله ١٩ ٢٨ جبريل بن مختيشي ع ٢٤ جذعة الأرش ١٩ الجربادقاني : ( أبو منصور بن علي )

أنو شروان بن خوارزم شاه ۱۶۱ الأوزاعي ١٠ الايذجي ( ابراهيم بن محمد ) ٧٠ أيوب بنشاذي ( مجم الدين أبومنصور) بالك التركي ٧٧ ٢٧ ٨٨ البابي الحلي (أحمد \_) ٢٢ الباجي (أبو محمد -) ١٤ الباقلابي ( أبو بكر محمد بن الطيب - ) بجكم التركى ١١٨ البحري (أبو عبادة - ) ١٤٧ البخاري ( ابو عبدالله محمد بن اسماعيل) التيمي ٦ 1. 17 50 FF 79 11 9 A 1.7 97 97 17 النجاري (العلاء \_) ١٠٢ البرجي (غانم) ٧٠ البرذعي ( الحس بن على ) ٧٤ البرساني: (حجاج بن المنهال) البرسي ( رجب ) ۱۰۷ رماك ٢٨ البساسيري (ارسلان) ۱۲۱-۱۲۱

الحاكم بأمرالله (أبو على المنصوراين العزيز بالله ) ١٣٥ عامد بن العباس الوزير ٢٠٢ حبة بنت مالك الأنصارية ٢٦ الحجاج بن عمم ١٤ حسان ۱۹۷ الحسن البصري ٩٧ الحسن بن حي ١١ ١١ الحسن بن على (أبو محمد \_) ١٤ حسنة (حظية المهدي) ٣٥ الحسين بن على ٢٢ ١٠٠ الحسين بن محمد ٧٠ الحسين بن المظفر ٧ الحلاج (الحسين بن منصور) ٩٩\_ حليمة مرضعة (الرسول ص) ٩٦ 49 sla حمام ابن أحمد القاضي ( ابو بكر \_ ) 12 الحماني ( يحني بن عبد الحميد ) ١٩ ١٩ حمزة بن يوسف ٧ الحوى ١١٧ ١١١

الجرجاني (عبد الرحم -) ۲۷ الجزري (فرات بن السائب -) ١٦ الجعد بن درهم ۲۰ ۲۱ الجعدي (مروان بن محمد) ۲۰ جعفر ۲۸ جعفر بن إياس ( أبو بشر \_ ) ٢٩ ٣٠ جعفر بن محمد ( الامام الصادق - ) ٢٤ جعفر بن یحی ۲۸ ۲۹-۲۶ الجلودي ( ابو احمد \_ ) ۲۸ الجنابي ١٠٠ الجنيد ١٠١ الجوزدانية ( فاطمة بنت عبدالله \_) ١٢ الجوهري (أبو عبدالله-) ٧٠ الجويني ( أبو المعالي إمام الحرمين ) الجهشياري (أبو عبد الله محمد ابن عبدوس \_ ) ٢٩ جيش بن خماروية ٥٥ حائم بن هر عة ٢٠ الحارثي ٢٤ ٢٢ الحاكم ( محمد بن عبد الله النيسابوري)

الحيدي ٣٧ ٣٩ الحيص بيص ١٤٧ ١٤٩ خارجة بن مصعب ١٠٦ خالد بن رمك ۲۸ الخالديان ٥٥ الخجندي (أبو محمد ثابت بن الحسن ) الخزاز ۲۳ الخزاءي ٢٣ ٩٥ الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد ابن على بن ثابت -) ۱۲ ۱۹ ۱۲ ۱۲ 175 1 .. 75 الحليل بن أحمد ٢١ خارویه بن طولون ۹۵ ۱۱۲ خوازم شاه ۱۵۲ الحولاني ١٤ دارا بن دارا ۱۹۸ الدامغاني ( ابو عبدالله \_) ١٣٩ داود (ع) ۱۹۸ ۱۳۸ داود بن علي العباسي ٦ داود السلجوقي (الملك) ١٥٢ الدبيثي ١٣٥

الدميري ١٢٠ دهمي ملك الهند ٥٠ ٥٠ ذو النون المصري ٨٦ ٨٦ ذخيرة الدين (المستظهر بالله \_) ١٤٥ الراشد بالله (أبو جعفر منصور) ١٥١ ١٥٤ الراضي بالله (محمد بن المقتدر) ١١٣ الراوندي ٢٥ الربيع (مولى المنصور) ٣١

الرشيد ( الخليفة هارون - ) ٢٦-٢٤

الرضا (أبو الحسن على بن موسى الكاظم)

الرعيني (أبو الحسن شريح بن محمد -)

زبدة ( أخت بشر بن الحارث ) ١٣

زبيدة بنت جعفر ٢٤ ٣٤ ١١٢

الزبير بن بكار ٦ ١٩٥

الزبير بن العوام ١٥

الزبيري (مصعب -) ٨٠

90 77 70 0.

1 2 7 2 7 2 Y

111

الرضي (الشريف -) ١٢٥

سعد بن إبراهيم ٣ سعد بن أبي وقاص ٨١ سعد بن حبتة ٣٩ سعيد بن أبي سعيد الصوفي ١٠٥ سعيد بن أبي سعيد الصوفي ١٠٥ سعيد بن جبير ٣٩ سعيد بن الحاجب ٨٧ سعيد بن عثمان ٨٣ سعيد بن كثير بن عفير ٨٢ سعيد بن كثير بن عفير ٨٢ سعيد بن كثير بن عفير ٨٢ سعيد بن كثير بن عفير ٨٩ السفاح ( أبو العباس عبد الله \_ ١٩٤ سه ٢٢ ٢٠

سفيان الثوري ٢٠ ١١ ٣١ سفيان بن عيينة ٣٦ ٨٢ سلام بن أبي القاسم ١٠٦ سليط بن عبدالله بن عباس ٢٧ سليان بن بلال ٢٨ سليان بن الحكم (الظافر المستعين بالله)

سلمان بن داود (ع) ۹۷ ۱۹۷ سلمان بن علي العباسي ٦ السمرقندي (اسماعيل بن أحمد) ٧ السمعاني (عبد الكريم بن محمد) ١٣

سميرة ١٤١

زرافة ٨١ الزعفراني (ابرهيم بن علي) ٧٤ زفر ١١ زكي محمد حسن (الدكتور –) ٣٩ الزنجاني (سعد بن علي) ٢٥ زنكي بن آقسنقر (أتابك –) ١٥٢ ١٩٠١-١٥٦

الزهري ٦ زياد ٢٨ ٨٢ ... زيد بن أرقم ١١ زيد بن أسلم ٤٤ ٢٠ ٢٠٦ (زيد بن ثابت ١٠ زيد بن ثابت ١٠ زيد بن علي ٣٧ زيد بن علي ٣٠ الله ١٠٤ سالم بن عبد الله ٤٤ سبكتكين التركي ١٣٤ ١٣٦ ا٢٣١ السجزي ٥٤ السراج ( أبو العباس محمد بن اسحاق)

> سرايا بن منيع الخفاجي ١٤١ السري بن الحكم ٤٧ ١١٦

صالح بن أبي جعفر المنصور ٢٩ ٣١ صالح بن نافع ١٩٦ صفية بنت عبد المطلب ٩ صلاح الدين الأيوبي ( السلطان الناصر يوسف) ١٣٩ ١٩٠ الصولي ٩٥ ١٩٩ الصيرفي ( أبو الفضل – ) ٨٣ الطائي ( حبيب بن أوس – ) ٢٣ ٣٣

طاهر بن الحسين ( أبو الطيب ـ ) ٤٣ ١١٦ ٢٩

الطائع لله (أبو بكر \_) ۱۲۹ ۱۲۷ الطبراني ( سليمان بن أحمد اللخمي ) ۱۲ ۱۳ ۱۷\_۱۹

الطبري (محمد بن جرير – ) ١١ الطرطوشي ( ابو بكر محمد بن الوليد الفهري ) ٦٣

طغرل بك (السلطان أبو طالب محمد \_) ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۳۷

> طلحة ( ابو الفتو ح ) ١٥٣ طلّـة حظية المهدي ٣٥ طيبغا ( أخو بابك ) ٨٨

سنجر بن ملك شاه (السلطان \_) ۱۵۱

سهل بن سعد ۲۷ سيبويه ۶۰ السيرافي (أبو محمد يوسف بن الحسن)

سيف الدولة ١٢٠ الشافعي ١٠١٠ شاكر بن أحمد ١٠٣ شاهنشاه بن بدر الجمالي ( الأفضل – )

شبابة بن سوار ۱۰۹ شرف الدولة بن عضد الدولة ۱۲۵ شرمج بن محمد ۸۸ الشامغاني ۱۰۷ شمس النهار القهرمانة ۱۶۶ شبر کوه (أسد الدین \_) ۱۲۰ شبرویه بن کسری ۸۵ الصابی، ۱۳۸ ۱۳۳ الصابی، ۱۳۸ ۱۳۳ الصاحدي (محمد بن الفضل \_) ۲۸ صالح بن علی العباسی ۲ ۲۸ ۲۰ صالح بن علی العباسی ۲ ۲۸

عبدالله بن الزبير ٩ ١٥ عبدالله من عتيك (الأمير) ٥٥ عبدالله بن على ٢١ ٢٢ عبدالله بن العباس ٧٠ عبدالله بن مروان العمري ٢٦ عبدالله من مسامة بن قعنب ٢٨ عبدالله بن محمد (الظفر) ۲۳ عبدالله المهدي ١٠٧ عبيد الله بن سلمان (الوزير -) ٩١ عبيد الله المهدي ١٠٨ العتى (أبو فصر محمد بن عبدالجبار \_) 10Y 17A 177 عُمَانَ بِنَ عَفَانَ ٣٣ ١٠٦ المحلي (عاصم بن موسى ) ۲۷ العذري وع العرجي ٧٨ عضد الدولة ١٢٦

الظاهر بأم الله (أبو نصر محد \_) ١٧١ | عبد الله من أبي بكر ٦ الظاهري ۱۱ ۸۸ عبدالله بن اسحاق ۲۳ عائشة (أم المؤمنين) ٩ عبدالله بن جحش ٧٧ العاضد ( الخليفة الفاطمي ) ١٦٠ عبدالله بن دينار ٥ عاص بن إسماعيل ٢١ عباية بن رفاعة ١٣ ١٦٠ العباس بن عبدالمطلب ٧ عباس بن محمد ۱۰۸ عباس بن المقتدر ١١٤ عبد الباقي بن عثمان (عز الدين أبو العز \_ ) ٧٤ عبد الحيد بن سلمان ٢٧ عبد الرحمن بن إسحاق ٦٦ ٦٩ عبدالملك بن مروان ٣٨ عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة ٦١ عبد الرحمن بن شماسة ٦١ عبد الرحمن بن عيسى ١١٤ عبد الرزاق بن هام ٢٦ عبد القادر البغدادي (الشيخ - ) ٢٠ عبد اللطيف البغدادي (الموفق -) عدالله ٥ ١٨ عبدالله من الأئمة المستورين ١٠٧

عمرو بن مسعدة ٢٦ ٩٤ عمرو بن معدي كرب ٨٤ عيسى بن علي العباسي ٦ عيسى بن مروان النصراني ١٢٥ غرس النعمة (أبو الحسن محمد بن هلال) الغزنوي ( محمد بن يوسف - ) ١٩٥ الغزنوي ( محمد بن يوسف - ) ١٩٠٩

الغلابي (محمد بن زكريا ـ ) ٢٠ الغلاس (ابو حفص ـ ) ١٨ عياث بن إبراهيم القاضي ١٥ غياث بن إبراهيم القاضي ١٥ فارس بانويه بنت محمد البناء ٢٠ الفارسي (أبو علي ـ ) ٥٥ الفارسي (عبي الغافر ـ ) ٢٨ الفارسي (علي بن أحمد ـ ) ٢٨ الفارسي (محمد بن أحمد ـ ) ٢٠٠ الفارقانية (عفيفة ـ ) ٢٠ فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني ٢٦ الفراء ٢٩ الفراء ٢٩ الفراء ٢٩ الفراوي (تاج الدين أبو القاسم ـ )

عطاء بن أبي رباح ٨ العقيلي ( أبو جعفر – ) ١٠٦ ١٠١ عكاشة بن محصن ٥٧ عكرمة ١٤ العلاء بن برد ١٣ علي بن أبي طالب ( أمير المؤمنين – ) ٦ علي بن أبي طالب ( أمير المؤمنين – ) ٦ علي بن أبي طالب ( أمير المؤمنين – ) ٦ علي كوجك بن بكتكين ( زبن الدين ) علي كوجك بن بكتكين ( زبن الدين )

على بن عبدالله بن عباس ٢ على بن عبدالله بن عباس ٢ على بن أبي الفوارس الحسيني ١٥١ على القاري (ملا ـ ) ١٠ على بن محمد بن جعفر (أبو الحسن \_) على بن محمد بن جعفر (أبو الحسن \_)

العاد الاصبهاني الـكاتب ١٩٢ عمار بن أبي عمار ١٨ عمر بن أبي ربيعة ٨ عمر بن الخطاب ٢٤ ١٠٥ ١٩٥ ١٩٨ عمر بن شبه (أبو زيد\_) ١٠٦ عمرو بن قيئة ٤٠

ابن بهرام - ) ۱۰۹ - ۱۰۹ القعنبي (عبد الله بن مسلمة \_ ) ٥ قنبر ۱۰۷ القومساني ( محمد بن عثمان بن أحمد \_ ) قيس بن عاصم ١٦٨ قیصر ۱۹۸ كابكي أحد ملوك الهند ١٣١ الكرخي (أبو جعفر محمد بن القاسم\_) الـكسائي ( ابو الحسن \_ ) ٤٩ . ٥ الكشي (أبو مسلم - ) ١٨ السكلابي (عبد العزيز بن زرارة \_ ) ٤٠ السكلي ٧ ١٣ الكندري (أبو النصر عميد الملك 12. (-15 الليث ١٠٦ الليث بن سعد ١٠ ٨٢ المادراثي ( محمد بن علي الوزير \_) ١١٧ المازني ( أبو عثمان \_ ) ۱۷ ۸۷ ۸۰ ۸۰ مالك بن أنس الأصبحي ٥ ١٠ ١٠ 1.4 YA EE MA

فرعون ۹۸ فرغاني: (الاخشيد) الفضل بن حبيب ١٣ الفضل بن الربيع ٥٤ الفضل بن يحيي ٣٨ ٢١ ٢١ ٢٢ الفضيل بنعياض ٢٦ ٢٦ ٨٢ القائم بأمر الله ( أبو جعفر عبدالله ابن عبد القادر \_ ) ۱۳۷ ۱۳۷ ۱۱۱ القادر بالله ( ابو العباس أحمد بن المقتدر) القاهر بالله (أبو منصور محمد بن المعتضد) 177 111 111 111 111 771 قاعاز (قطب الدين) ١٥٨ ١٥٩ ١٦٣ قباذ بن کسری ۸۹ قبيحة أم المعتز ١٨ فتلية ٢٧ قتيبة بن سعيد ١٠٥ ١٠٩ القرشي ( علي بن محمد ـ ) ٧٠ القرطبي ( أبو بكر محمد بن عمر \_ ) ٣٠ قریش بن بدران ۱۳۹ قرمط ۱۲۳ القرمطي ( سلمان بن أبي سعيد الحسن | المأمون : (عبدالله بن هارون الرشيد )

127 محد بن عبدالله بن ظاهر ۹۳ محد بن عبد الصمد ١٠٤ محمد بن عجلان ۹۸ محمد بن على ٢٠٢ م محمد بن مالك ( أبو الضحى \_ ) ٧٤ محد بن المبارك ٦٢ محمد بن المتوكل ٨٤ محد بن مروان ۲۱ محد بن مقاتل ٨٧ محد الجواد ۱۳۷ محد بن نوح ۱۳۷ محد بن عائم ۱۰۹ محد بن هانی، ۱۳۱ محمد بن يوسف بن يعقوب ١٠٣ محود بن سبكتكين (السلطان \_) ١٣٦ 145-114 المخزومي ( هشام بن سلمان ) ٢

٣٤ ٢٤ ١١٦ ٥٠ ٢٧٦٠ معد بن سلمان صاحب الشرطة ٤٤ الماوردي ٩٩ محد شرف الدين رئيس الشئون الدينية المبرد (أبو العباس \_ ) ٧٨ المتقى لله ( إراهيم بن المقتدر ) ١١٩ محمد بن الصباح ٧٩ المتنى (أبو الطيب \_ ) ١٢٣ محمد عبدالله بن محمد ٥ المتوكل على الله ( جعفر بن المعتصم ) محمد بن عبدالله بن نمير ١٦ 111 1.9 17\_12 1. 77\_70 المجاشعي (عياض بن حمار \_ ٧٢ عاهد ٨ محد بن ایراهم ۸۲ محد بن إسحاق نائب بفداد ٢٦ محد بن إسماعيل ١٠٦ ١٠٧ محد بن ألب أرسلان ( جلال الدولة ملکشاه -) ۱۱۹ انجد بن منصور ۱۲۹ محمد بن خير (أبو بكر \_) ١١٧ محد بن زكريا ٦ محد بن زیان ۸۳ محد بن سلام ۸۲

VOV

Huseco Vs

مسلم بن الحجاج (أبو الحسين - ) ١٦

9A VY 20 Y9 YA 1A 10

مسلم بن زهیر بن حرب ٥٠

مسلم بن طاهر (أبو جعفر \_ ) ۲۲۳

مسامة ١٠٥

المصعبي ( اسحاق بن ابراهيم ) ٢٦ ١٨

94.

المطيع لله ( الفضل بن المقددر ) ١١٣

141 14.

المعافري( المنصور محمد بن أبيتام ) ٢٣

معاوية ١٣

المعتز بالله ١٠ ١٨ ٨٠ ٨٨

المعتصم بالله (محمد بن الرشيد) ٢٣ ٥٠ \_

124 1.9 40 44

المعتضد بالله : ( أحمد من الموفق )

المعتمد بالله : (أحمد من المتوكل)

and 17 PP

المقتدر بالله (أبوالفضل جعفر بن المعتضد)

114-4.9 1.4 1.4 99 40

174

خاد ۱۲

المخادي (أبومحمد الحسن بن أحمد) ١٠٥

المدايني ( أبو الحسن على بن محمد ) ٥

YY Y

مروان الجار ۲۱ ۲۲

مروان بن عبد الصمد ٢٢

مروان بن محد ۲۲

المسترشد بالله ( أبو منصور الفضل )

101 10. 12A 12Y 120

المستضيء بامر الله ١٣٩ ١٣٩

المستعين: (أحمد بن محمد)

المستكني ١٢٠ ١٢٠ ١٢٢

المستنجد بالله ( أبو المظفر بوسف ) ١٥٨

109

المستنصر بالله العباسي (أبوجعفرالمنصور)

111

المستنصر (الفاطمي) ١٢٤ ١٤١ ١٤١

122

المستعصم بالله ( أبو أحمد عبدالله ) ١٧١

المستظهر بالله ( أبو العباس أحمد ) ١٤٥

104

مسعود السلجوفي (السلطان \_) ١٥٠\_

موسى بن عقبة ٧٧ الموفق بالله ( طاحة بن المتوكل ) ١٠

المهتدى بالله (محمد من الواثق) ۷۷ ۸۸ ١٠١ ما الميدي المهدي (أبو عبدالله محمد من المنصور) PT P1 10

المهدي (محد بن عشام) ۲۳ ميخائيل الطبيب ٧٥ الميورقي (أحمد من على العبدري) ٩ الناصر ( عبد الرحمن بن محمد ) ٣٣ الناصر لدين الله أبو العباس أحمد ١٦٤

> نزار بن المستنصر ١٥٠ النسني ٥٥ عروذ ۱۹۸ النميري (عمر بن شبه) ٢٩

المقتدي بامر الله ( عبدالله بن ذخيرة الدين محمد ) ١٤٤ موسى السكاظم ١٣٧ المقتنى لأمر الله ( أبو عبدالله محمد ) موسى بن المهدي ٢١ 107 107 100

> المكتنى بالله ( علي بن المعتضد ) ٩٤ 111 40

ملاعب بالاسنة ١٦٨ الملك الأفضل ١٦٠ الملك الصالح اسماعيل ١٩٣ الملك العادل (أبو بكر محمد من أبوب) المهدي (أبو محمد عبيدالله \_) ١٠٧ 171-17. 7

الملك السكامل ٢ ، ١٩٠ منازة ( مولى أبي جعفر ) ۳۱ ميمون بن مهران ۱۴ ۱۴ المنتصر (محمد بن المتوكل) ٨٠ مرمونة بنت الحارث الهلالية ٧

> المنصور (أبو جعفر - ) ١٩ ٢٤ ٢٥ | TA WI W. 19 TV

> > منصور بن المعتمر ٦ المنهال من عمرو ٦ المنيني (أحمد) ١٢٨ الموعن ١٣ موسى (ع) ٩٨ ١٩٨

هند ۳۴ الهيم بن عدي ٢ ١٩٥ يامين ١٧ الحيي بن أكثم ١٣ ا بحيي بن خالد ٣٨ ١٤ يي بن زكريا (ع) ٥٩ ٩٩ يحيى بن على الشاعر ٩٤ يحيى بن محمد بن هبيرة ( أبوالمظفر عون الدين -) ١٥٧ ١٥٧ بحيي بن معين ٩٩ يزيد بن الوليد ٨٥ النزيدي ٧٩ يعقوب بن ابر اهيم (القاضي أبو يوسف) اليعقوبي: (ابن واضح) remin (3) AP يوسف بن اراهم ١٨ يوسف بن أيوب (السلطان الناصر لدين الله صلاح الدين \_ ) ١٦٠ ١٦٠ يوسف بن تاشفين (ناصر الدين \_) ١٤٣ يوسف العش ( الأستاذ \_ ) ١٣٥

نور الدين (السلطان \_) ١٦٣ نوفيل ملك الروم ٧٣ النووي ٧٠ الواثق بالله (أبوجعفرهارون بنالمعتصم) ۱۲ مر ۱۷ ۲۷ ۲۸ ۲۹ کی بن حزة ۲۲ الواسطي: (أحمد بن محمد) ورقاء ۹۷ الهادي ( أبو محمد موسى \_ ) ٣٦ ٣٥ هارون بن العباس بن المأمون ( الشريف أبو محمد \_ ) ١١١ هارون بن المعتصم ٧٣ هدد بن بدد ملك الهذبانية ١٦٨ هرقل ۸۰ ۱۳۸ الهروي ( عبدالله بن عبد العزيز ) ٩ هشام بن الحكم ٢٢ هشام بن عبد الملك ٢٢ هشام بن عروة بن الزبير ٥ مشم ۲۹ الهلااية : (ميمونة بنت الحارث) عام بن منبه ۸۲ الهمذاني (محمد من عبد الملك \_ ) ١١١ ا يوسف بن يعقوب ٧٠

## ٧- فهرست الالفاظ الغريد والدخيلة

الزوبين (حراب الديلم) ١١٠ اخشيد ١١٥ طفح ١١٥ الاهرام ٦ طرطور ١٤٠ السباسب ٤ السباسب ٤ النجة ٨٥ الخاريق ١٠٠ السفاح ١٩

الشعانين ٤ النبروز ٤ المهرباذ ٤ سومنات ١٣٢ ١٣٤ أوطاغ ، أوطاق ١٣٧ القهرمانة ١٤٤ القباطي ٣٣ العباطي ٣٣ السمندل ٥٢ البمندل ٥٢ البت ، البد ٥٩

## الخطأ وصوابه

| الصواب            | الخطأ    | س . | ص   |
|-------------------|----------|-----|-----|
| الثوايغ           | النبوايغ | 15  | ;   |
| أبدوا             | أيدوا    | 19  | 3   |
| عده               | اعده     | it  | 4   |
| يراعيه            | يراعته   | 0   | J   |
| شاذي              | شادی     | 14  | •   |
| للزبير            | للو بير  | 17  | ص   |
| امتثل             | أمثل     | ٧.  | ٥٦  |
| أفضل              | أقضل     | Y   | 09  |
| للادريسي صهر أسعد | لأسعد    | ٧.  | ٦.  |
| طرسوس             | طرطوس    | 10  | 71  |
| خليفة             | قبطه     | 1   | **  |
| باخراج            | باخرج    | 17  | **  |
| Y                 | ý        | *   | AY  |
| أيامه             | أمامه    | 10  | 49  |
| القرامطة          | القراظمة | 19  | 1-4 |
| أوزعني            | أوعزني   | 17  | 112 |
| العتبي            | العبتي   | 19  | 177 |
| العتبي            | العبتي   | *1  | 144 |
| غزيو              | عزير     | *   | 172 |
| غد                | نفذ      | 10  | 177 |
|                   |          |     |     |

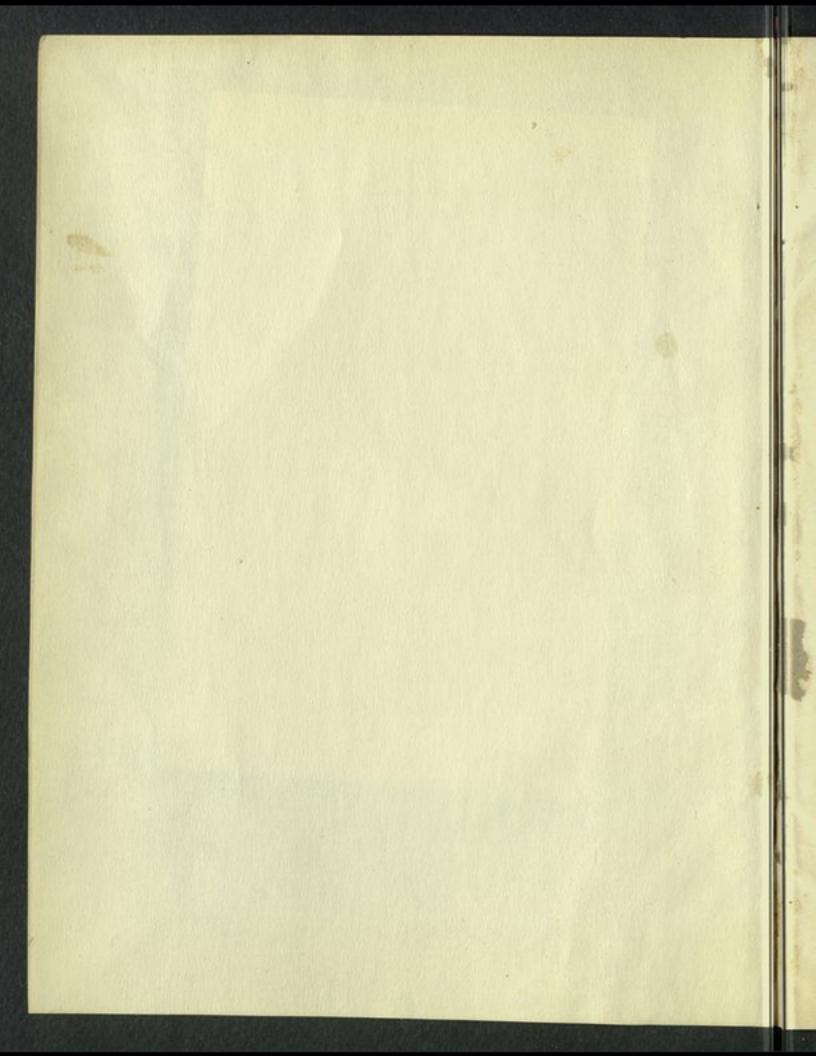

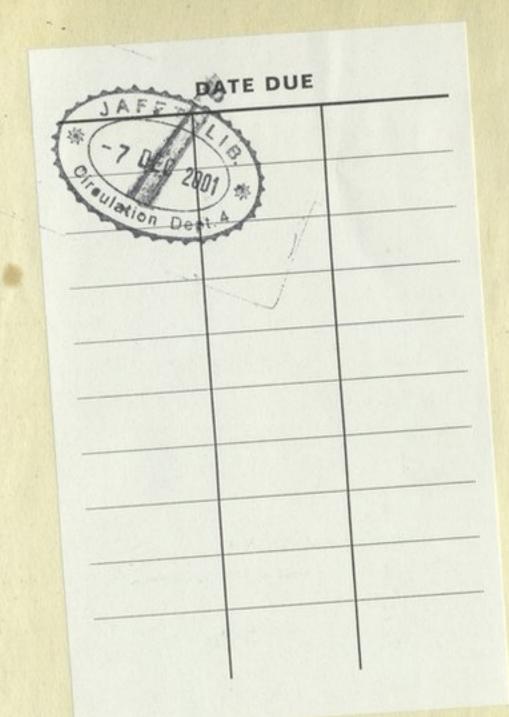

297.09:I137nA:c.1 ابن دحية ،ابو الخطاب عمر بن الحسن النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



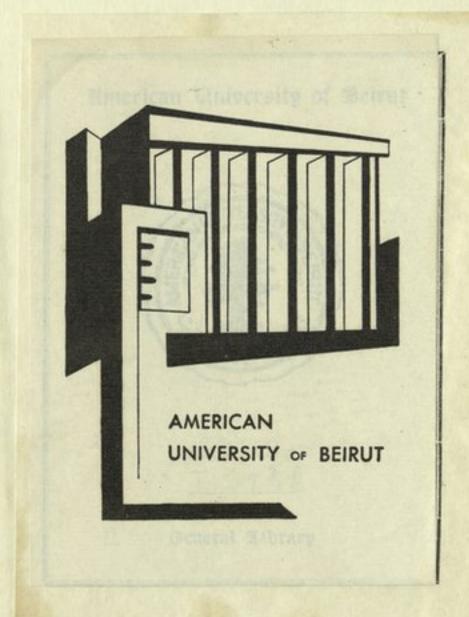

